









هــــده المـــفـامــرة عــــمــانــــــة دخل بعم الى الفيللاء وعندما قاهر دخنت : ربعا » لتبعث عنه ١٠ وكا عـــمــانــــــة مفاجئة ١٠ ثم تجد ١٠ وعلان للمقــر السرى والحبرت الشـــياطين ١٠ فك مـــراكـــود | البناية للبحث عن د باسم ٥ ، وللبحث عن حقيقة د عملية براكودا د ١٠٠ الشـــياطــان الـ ١٣ المغــامــرة رقـم ٤٥ أغــسـطــس ١٩٨٠

# عـملبة براكودا

# كتب الهلال على للأولاد والبنات تصدد عن مؤسسة دار الهلال رئيسة مجلس الإدارة أمينة المعينة المع

الكتاب بالاتفاق مع السيدة نادية نشأت السيدة الكتاب الاتفاق مع السيدة الدية الشأت

نجيبة حسين

### مـــن هــــه الشياطين الساع

انهم ۱۳ فتی وفتاه فی مثل عمرك كل منهم يمسل بلدا عربيا ، انهم يغفون في وجد المؤامرات الموجهة الى الوطن العربي . . تمرنوا في منطة: الكهف السرى التي لا يعرفها احد ١٠٠ اجادوا فنون القتال ه و استخدام المسدسات . . الخساجر ٠٠ الكاراتيد . . وهم جميعا يجيدون عدةلفات وفي كل مغامرة يشسترك خمسة أو ستة من الشياطان لم يره احمد .. ولا يعرف حقيلته احد ،

واحداث مغامراتهم تدورني كل البلاد العربية ..وستجد نفسك معهم مهما كانبلدكفي الوطن المربى الكبير.

- 1 -













رقم 7 ہے



### مسينزلسب الغرف المضاءة

كانت ليلة حالكة الظلام • • لا يضيئها إلا النجوم البعيدة • • • والربح تعصف قادمة من البحر مشبعة برائحة البترول عند شاطى وحدى قرى (لبنان) •

وكانت « ريما » تقف بجوار صخرة على الشاطىء ترقب نافذة مضاءة في الطابق الأول من أحد المنازل الواقعة على البحر ٥٠ كانت هي الناقذة المضيئة المفتوحة في المنزل كله وه فقد كانت الساعة قد تجاوزت الواحدة صباحا ٠ وآوى الناس إلى مضاجعهم ٠

وفى تلك الساعة المتأخرة كانت « ريما » تتذكر المهمة التى كلفا بها هى و « باسم » فقد طلب رقم « صسفر »













ترشیح اثنین من الشیاطین اله ۱۳ لمتابعة شخص معین ٥٠٠ و اختار الشیاطین « ریما » و « باسم » للقیام بالمهمه .

ظل الزميلان ينابعان الرجل يوميا ٥٠ حتى خسرج في هذه الليلة من « بيروت » في سيارته ٥٠ وتبعه « باسم » و « ريما » في سيارتهما ٥٠ وظلا يتبعانه من بعيد حتى وصل إلى قرية « عبده » واتجه إلى أحد المنازل الواقعة على الشاطى، ، وفتح الباب الخارجي بمفتاح معه ، وبعد فترة لاحظ الصديقان أن إحدى نوافذ الطابق الأول قد أضيئت ، وعرفا أن الرجل هناك .

ولم تكن هذه هي الرحلة الأولى للرجل الفامض خارج لا بيروت في الليل وم فقد تكررت هذه الرحلات الني كان يقوم بها الرجل بمفرده ، ومعه حقية سوداء صغيرة لا تفادر يده ووكان المطلوب من الصديقين ووبالإضافة إلى متابعة تحركات الرجل وو أن يحاولا الحصول على الحقيبة وواقع الرجل معرفة محتوياتها وولم يتمكن الزميلان خلال خمسة آيام من الوصول إلى الحقيبة فقد الزميلان خلال خمسة آيام من الوصول إلى الحقيبة فقد كان الرجل يضللهما في كل مرة وو وقرر ها ياسم » أن

يجرب الوصول إليها في هذه الليلة ٥٠ وقال إنه لن يتأخر عن ربع ساعة • • ولكن عشر دقائق أخرى مضت دون أن يظهر • • وبدأت « ريما » تشعر بالقلق • • وعندما مرت نصف ساعة دون أن يظهر « باسم » • • غادرت « ريما » مكانها ثم تسلقت الصخور المنحدرة التي يقع البيت على قمتها • • ثم قفزت إلى أنابيب المياه بحركات خفيفة مدربة ، وأخذت تصعد بهدوء وبسرعة حتى أصبحت بجوار النافذة المضاءة ، كانت النافذة تفتح على شرفة عريضة غطتها الأزهار المزروعة في أواني فخارية ٥٠ وقاست ﴿ ريمـــا ﴾ المسافة بينهما وبين الشرفة ٥٠ ثم استجمعت قوتها وقفزت ٠٠ ولكن يديها بدلا من أن تعلقا بسياج الشرفة أمسكتا بالأزهار •• وكادت تهوى فوق الصغور ، ولكن لحســن حظها علقت يداها بنهاية السياج ، فأمسكت بقوة وأخذت تتأرجح في الفضاء لحظات ، ثم استجمعت كل مافي ذراعيها من قوة ، وأخذت ترفع جسدها إلى فوق حتى أصبحت في محاذاة الشرفة مرة أخرى ٥٠ ثم رفعت ساقها ونؤلت فيها ٠٠ ووقفت لحظات تسترد أنفاسها المتلاحقة وتنصت ٠ وكانت النافذة مفتوحة فلم تتردد • خطت إلى داخل الغرفة • كانت غرفة نوم مفروشة فرشا بسيطا ، وكان واضحا من ترتيب الفراش أن أحدا لم يستعمله • وخطت « ربما » بضع خطوات سريعة ووصلت إلى باب الغرفة الذى كان مفتوحا أيضا • وأطلت « ربما » على دهليز طويل في نهاية سلم ينزل إلى الطابق الأرضى • كانت فيللا قديمة • وكانت الصالة الواسعة في الدور الأرضى مضاءة أيضا • ولم يكن هناك أحد • بدأت « ربما » تشمر أن شيئا غامضا يلف هذا المنزل القديم • فالصمت مطبق ، وليس هناك سوى صوت الرياح العاصفة القادمة مسن البحر • •

ونظرت « ريما » يمنة ويسرة • • وعندما تأكدت أن لاأحد هناك أسرعت بالنزول إلى الصالة التي بالدور الأرضى • • كان في وسطها مائدة مستديرة • • وحولها سبعة «كراسي» وعليها دورق للمياه وبضعة أكواب ومنافض للسجاير نصف ممتلئة • • ولم يكن هناك أحد • فتحت « ريما » أحد أبواب الفرف المحيطة بالصالة وأطلت داخلها • • وكم كانت

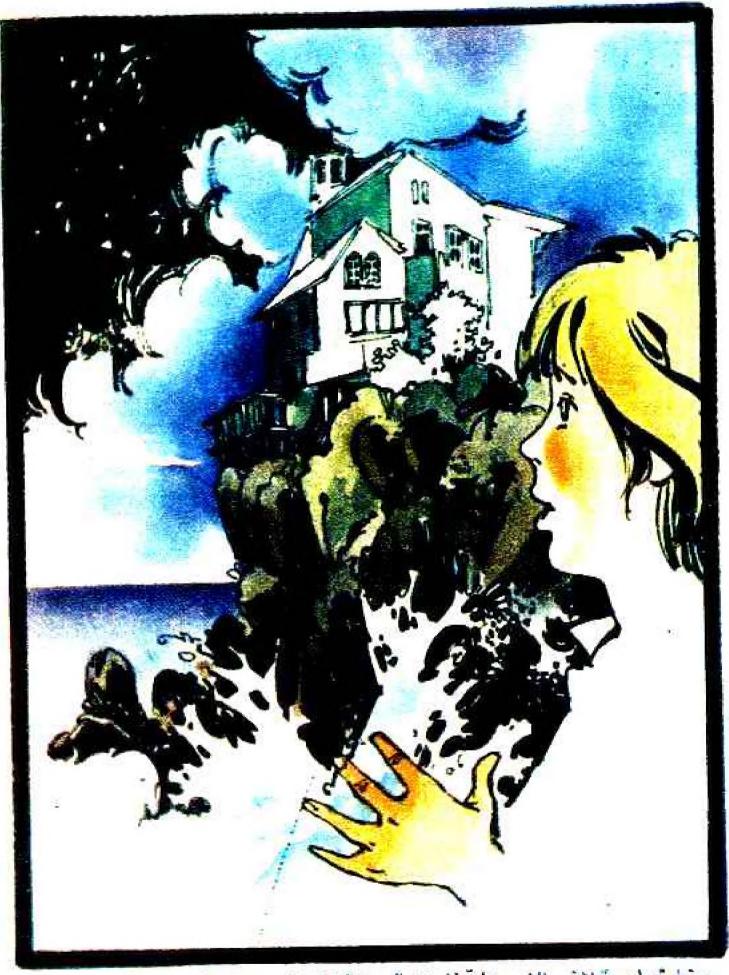

دخل باسم" الفسللا .. وانتظرت "ريما" في النارج ، لكنها بدأت تشعير بالقتلق .. عندما مرت نصف ساعة ولم يظهر باسم ".

إلى السيارة • • ووجدتها فارغة •

وقفت « ريما » تحدق في الظلام • • وقد أحست برعدة تسرى في بدنها • • ماذا حدث ؟ أين ذهب « باسم » ؟ ! وأين ذهب الرجل الغامض ؟

لم يكن أمامها إلا حل واحد •• أن يكون بالمنزل غرف سرية ••

وعادت إلى المنزل سريعا ٥٠ وبدأت تفتيشا دقيقا لكل غرفة ٥٠ فتحت أبواب الدواليب ، رفعت الكراسى ٥٠ نظرت تحت السراير ٥٠ دقت على الحوائط ٥٠ انحنت على الأرض ومضت كالقط تدق هنا وهناك ٥٠ وترفع السجاجيد وتفظ تحتها ٥٠ فعلت كل ما تعلمته في التدريب للبحث عن الأماكن السرية ، ولكن لم يكن هناك شيء على الإطلاق ٥ لادهليز ولا سرادب ٥ ولا غرف سرية !!

احتاجت « ريما » إلى قدرتها كلها على ضبط النفسحتى لا تصيح غضبا وقهرا ٥٠ وأخذت تفكر بهدوء ٥٠٠ إن ماحدث ليس بسحر ساحر ٥٠ ولاشى، فوق طاقة البشر ٥٠ كل ماهنالك أن أشياء قد دارت في هذا المكان لاتعرفها ٥٠

دهشتها عندما وجدتها مضاءة أيضا ٥٠ وفارغة ٥٠ وفتحت الغرفة الثانية والثالثة ٥٠ كانت كلها كالغرفة الأولى ٥٠٠ مضاءة وفارغة ٥٠ واستولت على « ربما » نوبة من الغضب والدهشة ٥٠ ماذا يحدث في هذا المكان ؟!

وعاودت الصعود إلى الطابق الأول ، وأخذت تفتح الغرف بسرعة ، وقد تخلت عن حذرها تماما .. ووقفت حائرة أمام آخر غرفة .. فما حدث في الطابق الأرضى تكرر في الطابق الأول .. غرف مضاءة .. فارغة ..

ووقفت « ريما » وسط الدهليز وصاحت بكل قوتها : « باسم » ! ! باسم » ! ولم تسمع ردا سوى صوت الرياح المدوية ترج الأبواب والنوافذ ٥٠ وأخذت « ريما » تجرى كالمجنونة وهي تنادي زميلها الذي شاهدته يدخل أمامها ٥٠ ليس له أثر ٥٠٠

أسرعت « ريما » إلى باب المنزل الذي كان في الجانب الذي لا يطل على البحر ٥٠ وحيث كانت تقف سيارة الرجل الفامض ووجدتها تقف مكانها ٥ وزادت دهشة « ريما » ودارت رأسها لقد اختفى الرجل الغامض أيضا ٥٠ وأسرعت

وان المكان خال فعلا ٥٠ ولا داعي لإضاعة الوقات وهاله الطلقت خارجالة من المنزل ٥٠ ودهبت إلى سيارة الرجل الغامض وأتلفت بعض أجزاء المحرلة حتى تضمن أنه لن يعود إنها ويفر إذا كان مختفيا في أى مكان ٥٠ ثم أسرعت إلى السيارة التي قدمت بها هي و « باسم » من بيروث وأخذت تلف في القرية لعلها تعثر على شيء يدلها على المكان الذي ذهب إليه الرجل ولكن الطرقات كانت مقفرة ولا شيء سوى الرجح ٠

وقررت « رسا » أن تعود فورا إلى « بيروت » وأطلقت لسيارتها الحمراء العنان فمضت تطير على الأرض ٥٠٠ كانت المسافة ١٠٠ كيلو مترا بين « بيروت » وبين قرية « عبده » وقطعت المسافة في ثلاثة أرباع الساعة ٥٠٠ ثم صعدت مسرعة إلى حيث يوجد مقر الشياطين الـ ١٣٠ المطل على الخليج وكان الموجودون جميعا ساهرين ٥٠٠ « إلهام » و « زبيدة » و هنان » و « أحمد » و تلقوها بنظرة استسفار ، فألقت نفسها على أقرب كرسى ، ثم مضت تروى لهم ماحدث ٠ مناد الصمت الصالة بعد حديث « ربيا » العجيب ٠٠٠ ثم



أسرعت ربيها إلى السيارة التي قدمت بها هي و باسم "من بيروت وأخذت تلف في العتربية لم لها تعشر على أي شحب يدلها على مكان الرجل.

أن ﴿ باسم ﴾ سيتصل بنا بين لحظة وأخرى • • وفي الحالة الثانية • • )

وسكت « أحمد » فأكمل « عثمان » : ( وفي الحانة الثانية سنسمع أو نعلم أن « باسم » قد عثر عليه في مكان ما ٥٠ قتيلا ١ ١ » •

وعاد الصمت يلف المكان • • وقالت « إلهام » : (الحقيقة إن هناك احتمالا ثالثا!) والتفت إليها الأصدقاء فقالت : (أن يكون « باسم » أسيرا) •

عثمان : ( وهل يستطيع رجل واحد أن يأسر ١١ ياسم ١٠٠)

إلهام: (ممكن في ظروف معينة ٥٠ ولكن الواضح أن الرجل لم يكن وحده! هل نسيتم مائدة الاجتماعات والكراسي السبعة التي حولها ٥ هل نسيتم منافض السجائر نصف الممتلئة ١٤

أحمد: (معقول جدا ٥٠ ومن الواضح أنهم حضروا إلى المنزل ٠ بينما كانت « ريما » تقف في الجانب الآخر عند شاطىء البحر ٥٠ ولم تستطع « ريما » أن تسمع صوت ،

قالت « إلهام » : ( سأرسل تقريرا عاجلا إلى رقم « صفر » وقامت « إلهام » إلى غرفة اللاسلكي لترسل التقرير •• بينما وقف « عثمان » وأخذ يدور في الصالة كالنمسر الحبيس • • ثم التفت فجأة إلى الأصدقاء قائلا: ( لماذا لا نذهب الآن لإعادة تفتيش هذا المنزل العجيب ٥٠ ثم نقلب القرية بحثا عن « باسم » • • ليس من المعقول أن نجلس صامتين بينما « باسم » مفقود . وبدت على وجهه سحابة من الحزن وأضاف : ( بل قد يكون الآن في عداد الأموات). قالت « زبيدة » : ( اجلس يا « عثمان » ودعنا تتصــور مايمكن أن يكون قد حدث ونتصرف على هذا الأساس٠) عادت « إلهام » بعد لحظات وقالت : ( لقد أرسلت تقرير ا موجزا بما روته « ريما » وأتوقع بالطبع ألا يصلنا رد قبل الصباح • • والآن هل ناقشتم الأمر » • • ؟

فقال « أحمد » : ( من المؤكد أنه ليس هناك سوى المتمالين • الأول أن يكون « باسم » قد اضطر لمفادره المنزل الغريب خلف الرجل ولم يكن عنده وقت لإبلاغ « ريما » أو أن يكون الرجل قد أوقع به •• وفي الحالة الأولى فلابد

٤



غياميض .. ومجهول!

أخذ الأصدقاء وضع الاستعداد كما اعتادوا كلما دق جرس الباب • • وأسرع « عثمان » يفتحه ، يينما وقف « أحمد » خلفه في انتظار أحداث غير متوقعة • • وماكاد « عثمان » يفتح الباب حتى ارتمى « باسم » يين ذراعيه • صاح عثمان « باسم !! »

ووقف الجميع وأسرعوا إليه ٥٠ كانت ثيابه مبتلة ٥٠٠ ووجهه شاحب، وقد بدا عليه الإرهاق الشديد ٥٠ وحدثت حركة سريعة في الشقة ٥٠ ملابس جافة ٥٠ فوط ساخنة للتدليك ٥ شاى ٥ وتمدد « باسم » على أريكة في الصالة وأحاط به الأصدقاء بينما أسرع « أحمد » إلى غسرفة

وصولهم لأن الربح كانت تهب من ناحية البحر فحملت أصواتهم بعيدا • )

وفى تلك اللحظة سمعوا صفارة جهاز اللاسلكى المتقطعة ووقامت « إلهام » بسرعة لتلتقط الرسالة القادمة من رقم الصفر ) وفى نفس الوقت دق جرس الباب .





روى باسم ما حدث للشياطين فعنال: ما كدت أتحرك بهدوء نازلاالسام حتى رأيت باب المنزل يفتح ، وظهر رجل وبيده مسدس.

اللاسلكى • • وأخطر « إلهام » بعودة « باسم » لتخطر رقم (صفر) فوجدها منهمكة في تلقى تقرير يبدو أنه طويل •

عندما عاد « احمد » إلى الصالة وجد « باسم » احسن حالا ٥٠ فقد كان يبتسم وقد انحنت « ريما » تضمد له رأسه ، وادرك « احمد » أنه مصاب ٥٠ فاسرع يكشف على الجرح الذي كان في مؤخرة رأس « باسم » ،

قال أحمد: (كيف حالك الآن؟)

باسم : ( لا بأس ! )

ريما: (ماذا حدث ؟ • إننى كدت أجن • • لقد انتظرتك نصف ساعة ثم دخلت المنزل فلم أجد أحدا • • إلا غرف مضاءة • • فارغة)

أخذ « باسم » رشفة من كوب الشاى ثم قال : عندما دخلت المنزل لم أجد أحدا فيه وتمهلت لحظات ٥٠ ثم عبرت الغرفة إلى الدهليز العلوى وسمعت صوت سعال يأنى من أسفل ٥٠ ونظرت من أعلى السلم فرأيت الرجل القامض يجلس وحده ٥٠ كان قد فتح حقيبته ، وأخرج منها بعض

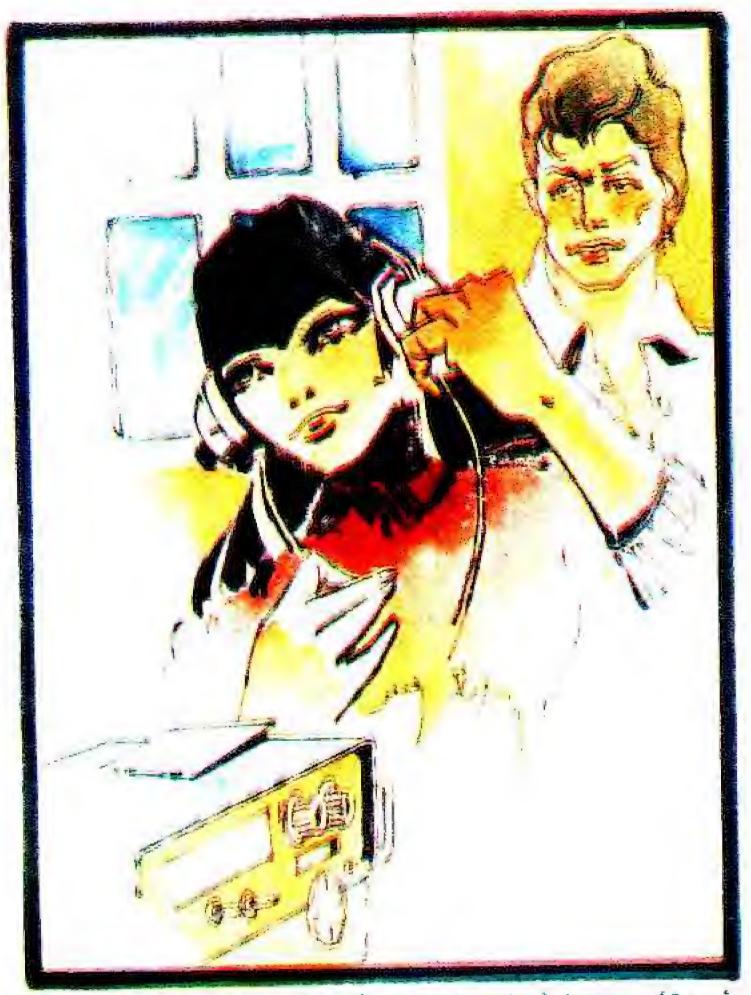

أسرع" أحد" إلى غرفة اللاسلكي ، وأخطر" إلهام" بعودة 'بالم' ، للكنة تخطر بدورها رفتم صفر .. لكنه وجده تتلق تعتريل .

الأوراق ، وأخذ يرتبها ، وفي الحقيبة شاهدت مسدسا ضخما به كاتم للصوت ، كان الرجل يجلس في دائرة الضوء ، وكنت أقف في الظلام فلم يكن في إمكانه أن يراني ، وقدرت أقف في الظلام فلم يكن في إمكانه أن إمكاني أن أهاجمه مفاجأة واحصل على الحقيبة ، ولكن ماكدت أتحرك بهدوء نازلا السلم حتى رأيت باب المنزليفتح بالمفتاح ، وظهر رجل وييده مسدس وبعد قليل ظهر شخص بالمفتاح ، وانضم الثلاثة إلى الرجل الغامض وكان آخر ، ثم ثالث ، وانضم الثلاثة إلى الرجل الغامض وكان كل منهم يحمل حقيبة مماثلة لحقيبته السوداء ،

وبدأ الأربعة يتحدثون فورا ، وكان من الواضح أنه حديث غاضب ، فقد كانوا يلوحون بأيديهم ، ولم يكن في إمكاني أن أسمع جيدا مايقولون ، فالسلم مرتفع ، ولكن بعض الكلمات العالية كانت تصل لى ، سمعت كلمة تركيا وجبل طارق وفرنسا وإيطاليا ، وانجلترا ، ولبنان ، ومصر ، وأسماء أشخاص ، فرانسسكو ، وشتايبر ، وموريللي ، وسمعت أن منهم ثلائة قد اختفوا ،

السقطة • • ولكني بالطبع لم أجب • • وأسرع اثنان منهم يفتشان المنزل كله ويفتحان الأبواب ويضيئان الغرف .. لقد كانوا يظنون أن هناك شخصا آخر معى • • وعندما تأكدوا أنني وحدى ٥٠ قرروا فض الاجتماع فــورا ٥٠ وجمعوا أوراقهم ٥٠ وأخذوا يناقشون مصيرى ٥٠ واستقر رأيهم على أن يأخذون معهم • كانوا يتحدثون لغات مختلفة فرنسية وانجليزية وإيطالية ٠٠ ولكني فهمت ٠٠ وكانوا قد طلبوا منى أن أستدير وأضع وجهى في الحـائط وهم يتناقشون ، وفجأة أحسست بضربة قوية تنزل على رأسى • • وهويت على الأرض مفمى على ) • • قالت « ريما » في ضيق : (كل هذا حدث وأنا واقفة أتنظرك في الخارج ٠ « باسم » ( نعم وعندما أفقت وجدت نفسي في قارب صغير سريع ٥٠ وأنعشني هواء البحر البارد ٠ فأخذت أفكر فيما ينبغى عمله وقررت أن أظــــل متظـــــاهرا بالإغماء وحملت لي الربح حديثهم وفهمت أنهم ذاهبون إلى باخرة تنتظرهم في عرض البحر ٥٠ وأنهم سيقضون على في الباخرة ، ثم يلقونني في البحر! ) وبدأت أفكر فيما يجب

وصحت « باسم » لحظات ثم مضى يقول : ( وعسرفت اسم الرجل العامض ٥٠ إسمه « باغوص » .

ردت « إلهام » وهي تنظر إلى التقرير : ( إن اسمه كما جاء في تقرير رقم ( صفر ) هو ( فارس فريج ) !!

هز « باسم » رأسه قائلا : ( إننى متأكد . • فقد ظلو ا ينادونه باسم باغوص طول مدة الاجتماع ) !

زبيدة : (وماذا بعد ذلك ياباسم ؟)

باسم: (قررت أن أقرب أكثر لأسمع ، فأخدت أنول السلالم ببطء وانتهيت إلى قرب آخر درجة في السلم ... ولكن ... )

وهز « باسم » رأسه ثم مضى يقول: (كانت درجة متآكلة فانكسرت محدثة صوتا عاليا ووقعت على الأرض وفي أقل من ثانية كان الرجال الأربعة يحيطون بي وقد شهروا مسدساتهم ٥٠ وصاح « باغوص » أو « فارس فريج » بي وقد احتقن وجهه: (كيف دخلت هنا ؟) ٥٠ لم أرد فمه أحد الرجال يده وأمسك برقبتي وأوقفني ، وعاد « باغوض» يقول: (كيف دخلت ؟ من أنت ؟) كان رأسي يدور من أثر يقول: (كيف دخلت ؟ من أنت ؟) كان رأسي يدور من أثر

عمله قبل أن أصبح طعاما لسمك البحر الأبيض المتوسط و وقتحت عينى ربع فتحة فقط ٥٠٠ ثم نظرت حولى ٥٠٠ ووجدتنى ملقى في وسط القارب ٥٠٠ ووجدت ساقى رجل بجوارى وأدركت أنه حارس) ٠٠

ورشف « باسم » آخر رشفة في كوب الشاي ٥٠٠ ثم ابتسم للزملاء قائلا : ( إنكم تستمعون لي باهتمام ٥٠٠ وكأنكم لم تشهدوا مفامرة من قبل ٥٠٠ وأنتم جميعا من عناه المفامرين وقد مرت بكم مواقف أخطر من هذا ٥ » !

أضاءت وجه « عثمان » الأسمر ابتسامة واسعة كشفت عن أسنانه البيضاء وقال : (قبل حضورك بدقائق قليلة كنا تتحدث عنك ٥٠ وقد كنت شخصيا أعتقد أنك لن تعود ٥٠ وظهورك حيا معجزة تستحق أن نستمع إلى كل تفاصيلها ) ٥ باسم : ببساطة استجمعت قوتى كلها ، ثم رفعت قدمى الرجل وألقيت به فى البحر ٥٠ ثم ألقيت بنفسى خلفه ٥٠٠ ولابد أن من فى القارب قد أدركوا ماحدث ٥٠ فقد انطلقت من الزورق كشافات قوية ، وسمعت بعض طلقات الرصاص

ولكني غصت فورا تحت الماء ، وسبحت مساقة طويلة قبل

أن أرفع رأسى وأنظر ٥٠ كان القارب يدور في مكانه وأضواء الكشافات تبحث عنى وشاهدتهم يلتقطون الرجل الذي أسقطته في البحر ٥٠ وغصت مرة أخرى وسبحت بكل ما أملك من قوة ٥٠ وظللت أغوص وأصعد فوق المياه حتى ابتعدت مسافة كافية ٥٠ ونظرت إلى أضواء «بيروت» ٥٠ البعيدة ووجدت أننى على مسافة لاتقل عن خمسة كيلومترات وبالطبع لم يكن أمامي إلا أن أسبح ٥٠ وظللت أسبح حتى وصلت إلى الخليج ٥٠ أمام مقرنا ، ثم اجتزت الكورنيش جريا ، وعدت إليكم ٠

إلهام: (والآن إلى تقرير رقم (صفر) و و عثر اليوم على جثة رجل مجهول الشخصية ملقاة بين أشجار الأرز في الجبل و لم يعثر معه على أوراق على الإطلاق و ومن الواضح أن الجانى أو الجناة قد جردوه من كل مايدل على شخصيته ، ولكن عثر معه في جيب البنطلون الخلفي على مفتاح و بيدو من ثياب الرجل أنه على درجة كبيرة من الثراء ويقلب على الظن أنه أجنبي و اتضح من أبحاث المعمل الجنائي أن أسنان الرجل قد عولجت حديثا و وربما في صباح



قال د عثمان » في نفسه : ( هل هي نزهة بريئة ؟ ! أم أن السيارة تراقب أحدا ؟! )

وأخذ « عثمان » يحدق البصر من مكانه المرتفع ، ومرة أخرى شاهد السيارة تسير على الكورنيش ثم تعود ٠٠٠ وقرر أن يخطر « أحمد » ، وظل واقفا مكانه يراقب السيارة حتى ينتهى « أحمد » من إرسال تقريره إلى رقم « صفر » ، ثم أسرع « عثمان » إلى الصالة ، وكان « أحمد » يتجه إلى غرفة النوم ، فقال « عثمان » : ( تعال دقيقة واحدة ) ٠٠ أحمد : ( ماذا هناك ؟! )

عثمان : (سيارة تتسكع بجوار منزلنا ) • • وأسرع الإثنان إلى الشرفة ووقفا يراقبان السيارة وهي تتسكع قرب المنزل • •

يوم مصرعه • • يدور البحث الآن عن أطباء الأسنان فقد يدلنا هذا عن شخصيته • وسأخطركم بكل مايحدث • فقد يكون له صلة بفارس فربج » •

ثم قرأت « إلهام » أوصاف الرجل المجهول وعندما انتهن « إلهام » من تقريرها قال « أحمد » معلقا : يبدو أنسا سنتعامل مع أشخاص غامضين ، أو مجهولين لانعرف عنهم شيئا ، وذلك أصعب أنواع الأعمال ه.

باسم : (سأنام الآن فانني مرهق جدا) ! رد الجميع : (ونحن أيضا) .

وأسرعت « ربما » و « زبيدة » و « إلهام » إلى غرفهن ، وقام « أحمد » إلى غرفة اللاسلكى ليرسل تقريرا إلى رقم « صفر » بالمعلومات التى عاد بها « باسم » • • بينما اتجه « عثمان » إلى الشرفة الواسعة المطلة على الخليج وأحد يراقب الشوارع • • وشاهد سيارة تسير على الكورنيش بطء • • ومضت في طريقها ، ولكنه لاحظ بعد دقائق قليلة أن الديارة قد عادت تمر مرة أخرى قسرب المنزل الذي بشغلون الطابق الأعلى قيه • •



# مطاردة .. فالفجسرا

زل « أحمد » و « عثمان » مسرعين إلى الشارع • • حمل « أحمد » معه مسدسه ، بينما اكتفى « عثمان » بكرته المطاط الجهنمية • • وكانت السيارة المتسكعة قد مضت إلى طرف الشارع فوقفا في مدخل أحد البيوت يراقبانها • • كانت الشوارع خالية تماما في هذه الساعة المتأخرة من الليل • • وكانت الربح مازالت تعصف ، والبخر هائج ، يلقى برذاذ المياه على الكورنيش الواسع •

وأخذ « أحمد » و « عثمان » يتحدثان • • هل يهاجمان السيارة ، أم يكتفيان بمراقبة من فيها • • وكان في ذهن كل منهما الأوصاف الكاملة للرجال الأربعة الذين شاهدهم

« باسم » في منزل قرية « عبده » • • فهل أحد ركباب السيارة منهم ، ولماذا حضروا إلى هذا المكان ؟ هل عرفوا مكان « باسم » ؟ وكيف ؟

أسئلة كثيرة كانت الإجابات عليها كلها متوقفة على اللحظات القادمة ٥٠ وعادت السيارة تقترب منهما ٥٠ ولم يسكن في استطاعة من في السيارة أن يراهما ، وهما مختفيان في مدخل العمارة ، ومرت السيارة أمامهما ٥٠ كان فيها رجل واحد ٥٠ يرتدي معطفا قد رفع ياقته فوق رقبته ٥٠ وقبعة أسدل حوافيها على وجهه ٥٠ كان من الصعب عليهما تبين ملامحه ٥

ومضت السيارة ، وتجاوزتهما ٥٠ وقال (عثمان ) : (مارأيك ؟ ) ٥٠ إن هذا التسكع بالسيارة يبعث على الريبة ) ٠٠

أحمد: (من يدرى ٥٠ أقترح أن تذهب لإحضار سيارة من (الجراج) ٥٠ وسنراقبهم قترة أخرى ، فان الفجر قد اقترب ، ولا أعتقد أنه سيستمر في تسكعه ، وفي امكاننا عندما يقرر الانصراف أن تنبعه في سيارتنا ونعرف أن يقيم

## ٥٠٠ و بعدها نستطيع معرفة حكايته ) ٥

أسرع « عثمان » إلى ( جاراج ) العمارة التي يقيمون فيها ، حيث توجد مجموعة سيارات خاصة بهم واختسار سيارة سريعة ذات مقعدين ، وانتظر حتى شاهد السسيارة التي يركبها ذو القبعة تبتعد في جولتها ، ثم أسرع إلى « أحمد » • • وركن السيارة أمام العمارة التي كانا يختفيان في مدخلها •

وقف الصديقان لحظات ، وعادت السيارة تمر أمامهما ه و وفجأة ظهرت سيارة من أحد الشوارع الجانبية وانحرفت إلى الكورنيش ، ثم مضت مسرعة ، وسرعان ماكانت السيارة المتسكمة تتبعها ، وفي لحظات كان الصديقان يقفزان إلى ميارتهما ، وينطلقان خلف السيارتين اللتين كانتا تجتسازان الكورنيش بسرعة رهيبة ه

تولى ﴿ أحمد ﴾ القيادة ، فأبقى مسافة مناسبة بينه وبين السيارة التى أمامه ٥٠ ومضت السيارات الثلاث تخطفان الكورنيش خطفا ٥٠ ولم بكن فى ذهن الصديقين شىء معين سوى أنهما مشتركان فى مطاردة لا يعرفان كيف تنتهى ٠

كانت الشيارة المتسكعة صفراء ، وكانت السيارة الأمامية سوداء ، وكانت سيارة « أحمد » و « عثمان » حمراء ، فبدت السيارات الثلاث وكأنهم شريط ملون يلتوى على الكورنيش في الفجر واستمرت المطاردة المثيرة ، والعجلات تصرخ على الأرض من فرط السرعة ، و م انحرفت السيارة السوداء إلى الكورنيش وانحرفت وراءها السيارة الصفراء ، وقبل أن تنحرف سيارة الصديقين هي الأخرى ، وسمعا صوت طلقات رصاص تدوى ، وصوت صدام ، وعندما انحرفت سيارتهما إلى الكورنيش كانت السيارة الصدفراء مقلوبة على ظهرها ، ومازالت عجلاتها تدور ، ولم يكن السيارة السوداء أثر ،

أوقف « أحمد » السيارة ونزل الصديقان مسرعين ٥٠٠ وكان صوت طلقات الرصاص والصدام قد لفت أنظار بعض سكان البيوت المجاورة ٥٠ وسمعا صوت سيارة شرطة تأتى من بعيد ٥٠ وأسرع « أحمد » إلى سائق السيارة ٥٠ كان نصفه الأعلى منظر حا خارج السيارة ٥٠ وقد سقطت من جيبه محفظة لم يتردد « أحمد » قى التقاطها ووضعها فى

جيبه ٥٠٠ ووصلت سيارة الشرطة ٥٠ وتجمع عدد من الناس ٥٠ وأشار « أحمد » إلى عثمان ، فانسحب في هدوء فلم يكونا على استعداد للدخول في سؤال وجواب مع الشرطة واستقلا سيارتهما وابتعدا ٥٠ ولكنهما سمعا في تلك اللحظة أحد رجال الشرطة ينادى عليهما ٥٠ فتردد « أحمد» ثم أطلق للسيارة العنان ٥٠ وعندما تحركت سيارة رجال الشرطة خلفهما ٥٠ كانا قد اختفيا عن العيون ٥٠٠٠

فضل « أحمد » ألا يذهب إلى مقر السياطين وبعد أن شربا الشاى استقلا « تاكسيا » إلى شارع مجاور لمقسر الشياطين ثم سارا على الأقدام حتى العمارة فوجدا « إلهام» مازالت مستيقظة وعلى وجهها إمارات القلق ، ولم تسكد تراهما حتى قالت : ( أين كنتها ؟! إن رقم ( صفر ) أو أرسل تقريرا آخر منذ ساعة تقريبا عن ( فارس فريج ) أو راغوص ) كما يسميه « باسم » •

ومضت « إلهام » إلى غرفة اللاسلكي وعادت بعلف التقارير الإخضر ٥٠٠ ثم فتحته ومضت تقرأ : ( ٥٠ هذه كل المعلومات

التى وصلتنا عن قارس فريج • • إنه مهاجر لبنانى قضى أغلب عمر • فى البرازيل حيث كون ثروة ضخمة من تجارة البن ، ثم ذهب إلى اليونان حيث اشتغل يعمليات النقل البحرى ، وأه ح يملك أسطولا ضخما من السفن ، وقد حضر إلى « بيروت » ليفتتح فرعا لشركة النقل البحرى فيها مع عدد من الشخصيات اللبنانية • • ويصل رأسمال الشركة إلى بضعة ملايين من الليرات ولقد طلبت منكم مراقبته لأن جزءا من النقود التى دفع منها حساب الفندق الذى نزل فيه كانت مزورة • • وكلها من فئة المائة دولار !! ) •

عثمان : (هذا يوضح بعض الأمور ٥٠ ويعنى أننا وراء عصابة تزييف ٥٠ )

أخرج «أحمد » المحفظة من جيبه ، وفتحها وبدأ يخرج مافيها ٥٠ جواز سفر باسم « كوستا ٥٠ ج ٠ ليونادس ) يوناني الجنسيه ٥٠ ه منة ٥٠ المهنة مخبر سرى خاص ٥٠ أوراق نعديه ٥ عملات مختلفة ٥ أوراق خاصة ٥ صسورة صعيرة لرجل شرس الشكل ٥

وكان بقية الشياطين قد انضموا إلى الثلاثة ٥٠ ( يامم ) وقد عادت إليه حيويته ٥٠ ( وربعا ) ٥٠ وعندما أمسك « ياسم » بالصورة صاح : ( هذه صورة أحد الرجال الأربعة ٥٠ إنه المدعو « موربللي » على الأغلب ) ٥٠.

قال ﴿ أحمد ﴾ : (إذن فان (كوستا) • • على عسلاقة بمجموعة الرجال السبعة • • ولكن ماهي العلاقة بين مخبر سرى خاص ورجال الإعمال هؤلاء ؟ • • )

عثمان: (عصابة تزييف ٥٠ ومخبر يتحرى عنهم) ٥٠ سادت لحظة صمت ثم عاد « أحمد » يخرج بقية الأوراق ٥٠ كانت هناك خريطة صحغيرة تنسمل فرنسا وانجلترا وأسبانيا ، وحوض البحر المتوسط ٥٠ ولاحظ « أحمد » أن هناك علامات بالقلم على بعض المناطق ٥٠ ولاحظ أن بعض هذا العلامات في المياه خاصة في خليج « بسكاى » الذي يقع في شمال اسبانيا .

قال ﴿ احمد ﴾ : ( إن هذه الخريطة تذكرنا بما قاله ﴿ باسم ﴾ من أحاديث الرجال الأربعة ، فأسماء الدول التي سمعها ﴿ باسم ﴾ • • واردة كلها تقريبا على هذه الخريطة • •

ومن المؤكد إذن أز « كوستا » كان خلف نفس الرجال الذين شاهدهم « باسم » في المنزل المهجور » )

صاد الصمت لحظات ثم قال « احمد » : إذا سمحتم لنا بأن ننام بضع ساعات ، فقد نستطيع بعدها أن نستعيد نشاطنا وأن لجلس في حلقة بحيث تتمكن خلالها من جمع خيوط هذه القضية ) .

فى مساء ذلك اليوم جلس ستة من الشياطين الـ ١٣ وأمامهم كل المعلومات والتقارير لفحص الموضوع كله .

وقال أحمد: (سنرتب الحوادث ٥٠٠ لا كما وصلت إلينا و٠٠٠ ولكن كما تتخيلها حتى تكون الأمور آكثر وضوحا)، وصمت قليلا ومضى يقول: (هنالله سبعة رجال يقومون بنشاط غير قانونى ٥٠٠ وفي الأغلب هو تزييف ٥٠٠ وهناك مغبر خاص يتابعهم ٥٠٠ وحضر هؤلاء الرجال إلى « بيروت» ربما بهدف ترويج مامعهم من نقود ٥٠٠ وطلب منا رقم (صفر) مراقبة أحدهم وهو « باغوص » أو « فارس فريج » ٥٠٠ واستطاع « باسم » و « ربما » أن يتابعاه إلى ذلك المنزل حيث عرف « باسم » و « ربما » أن يتابعاه إلى ذلك المنزل حيث عرف « باسم » و « من بعض أسماه الرجال السبعة ،



# المسوست بلااعتزاف

كان اليوم التالى فى حياة الشياطين الستة حافلا بالنشاط 

• فقد أرسلوا تقريرا الى رقم (صفر) بمعلوماتهم 
واستنتاجاتهم ، وأرسلوا له محفظة (كوستا) التى نشرت 
الجرائد اللبنانية نبأ مصرعه • وأرسل لهم رقم (صفر) 
المفتاح الذى وجد فى جيب الرجل القتيل • وقسدمت 
المفتاح الذى وجد فى جيب الرجل القتيل • وقسدمت 
إلهام » طلبا للالتحاق بشركة « النجمة الزرقاء » التى 
يرأسها « فارس فريج » ، وقد وعدهم رقم « صفر » 
بمساعدتها للالتحاق بهذا العمل •

وانقسم الستة إلى ثلاث مجموعات للعمل ٥٠ ﴿ إِلَهَام ﴾ و ﴿ أَحمد ﴾ لمتابعة تحركات ﴿ فارس ﴾ ، و ﴿ باسم ﴾

ومن ناحية أخرى كان «كوستا» يراقب نفس الرجال و و و و المنهم استطاعوا الإفلات منه بعد إطلاق الرصاص عليه و هل الصورة واضحة ؟!) • هل الصورة واضحة ؟!) •

إلهام: (هناك أسئلة ٥٠ منها مثلا الرجل الثرى القتيل الذي أرسل لنا عنه رقم (صفر) تقريرا ٥٠ والذي عشروا في جيبه على مفتاح ٥٠ هل لهذا الرجل علاقة بالقضية ٤) عثمان: (وهذه الإشارات الموجودة على الخريطة التي عثر عليها في محفظة «كوستا» ماذا تعنى ١٤)

أحمد: (وهماك أسئلة أخرى ٥٠ ولكن الحقيقة أن السؤال الذي يهمني أكثر ٥٠ هو كيف سنشتبك مع مجموعة الرجال هذه !!) فقالت إلهام: (عندي اقتراح!) •

التفت الشياطين الستة إليها فقالت: ( لماذا لا يحاول واحد منا أن يلتحق بالعمل في شركة ( باغوص ) ؟ إن وجود واحد منا هناك سيجملنا أقدر على الاطلاع على مايدور في هذه الشركة من نشاط ٥٠٠ هل هو نشاط قانوني أم غير ذلك ؟! » •

وهز الشياطين الستة رؤوسهم موافقين .

و « ربما » لمنزل قرية « عبده » ، و « عثمان » و « زييدة » للطواري، والمساعدة ،

قضوا جميعا الليل في المنزل ثم خرج « احمد » و «إلهام» مبكرين ، وأمضى الأربعة الباقين طوال اليوم في الشقة ، وفي المساء تحركت سيارة تحمل « باسم » و « ربسا » إلى قرية « عبده » ومعهما المفتاح الذي وجد في جيب الرجل القتيل ،

كانا يريدان أن يعرفا ٥٠٠ بالإتفاق مع رقم (صفر) ، إذا كان المفتاح يناسب باب المنزل أم لا ٥٠٠

وبعد نحو ساعة وصلا إلى القربة الهادئة ، وقد هبط الظلام ، ، وتركا السيارة في نفس المكان الذي تركاها فيه أول مرة ، ثم سارا على الأقدام في محاذاة البحر حتى وصلا إلى المنزل ،

ووقفا يرقبانه من بعيد ٥٠ كان المنزل غارقا في الظلام ٥٠ وانتظرا فترة قبل أن يتقدما من المنزل الذي كان بعيدا عن القرية بمسافة كبيرة ٥٠

وتقدما بهدوء تحت ستار الطلام ، ومد « باسم » يده

بالمفتاح ٥٠ ولم يستطع أن يمنع نفسه من رعدة سرت في بدنه عندما دار المفتاح في القفل ، وانفتح الباب ٥٠ لقد تأكد حينذاك أن الرجل الذي قتل كان واحدا من جموعة الرجال السبعة التي تتخذ من هذا المنزل مكانا للاجتماع ؛ فلماذا قتل ؟! ومن الذي قتله ؟!

ورغم أنه لم يكن هناك أحد بجوارهما فقد همس «باسم» لريما قائلا: ( مارأيك ؟ هل ندخل ؟ »

ريما: (إن التعليمات التي لدينا من رقم (صفر) أن نجرب المفتاح فقط!)

باسم: ( ولماذا لا نجرب الدخول؟ ونرى ما حدث فر المنزل ٥٠ ربما يكونوا قد اجتمعوا مرة أخرى » ١١

وفتح الباب ودخل ، وخلفه دخلت لا ربعا » وأغلقت الباب ، ووقفا لحظات في الظلام يستمعان ٥٠ لم يكن هناك صوت في المنزل ٥٠ ومد لا باسم » يده يبحث عن مفتاح النور ٥ ولكن قبل أن تصل يده إلى المفتاح كان ضوء قوى قد غمر المكان وبهر عيونهما ٥٠ وسمعا صوتا يقول : (كنت متاكدا أنك متعود / ١

### المقاعد ثلاثة 11

كانن لا ربعا ؟ تفكر بسرعة ، لقد وقعا في فخ محكم لا فكاك منه ٥٠٠ ولاحظت الشراسة الواضحة على وجهى حاملي المسدسين وأدركت أن أي محاولة للهرب لز تنجح ٥٠٠ وجالت ببصرها في اتجاه المكان تبحث عن أي احتمال للخروج ، ولكن الأبواب والنوافذ كلها كانت مفلقة باحكام ٥٠٠

جلس « باغوص » على أحد الكراسي ، ودعا « ريما » و « باسم » للجلوس ، فجلسا ، وقال « باغوص » وقد ضاقت عيناه ، فأصبحت كعيني الثعبان : ( هذه ثاني مرة نلتقي فيها وأظنك توافقني على أن ذلك لم يتم بالصدفة ) ، لم يرد « باسم » ، فاستمر « باغوص » يقول : (وفي نفس الوقت أنت صغير السن فأنت لا تعمل وحدك ، ولابد أن هناك من يستخدمك ) ، ،

وصمت « باغوص » لحظات ثم قال ، وقد مال بوجهه فاحية « باسم » حتى كاد رأساهما يلتصقان : ( ثم هــذا المفتاح الذي فتحت به الباب ٥٠ لعلك ستقول لى مثلا أنك

وعندما ألفت عيونهما النور ه، رأت ﴿ ربما ﴾ ورأى ﴿ باسم ﴾ ثلاثة رجال ، كان أحدهم ﴿ باغوص ﴾ ٥٠٠ أما الشخصان الآخران فلم يكن ﴿ باسم ﴾ قد رآهما بين الرجال الأربعة ليلة الاجتماع ،

كان « باغوص » يقف عند آخر درجة من السلم الموصل إلى الطابق الأول من المنزل واضعا يده في جيبه ١٠٠ أما الرجلان الآخران فكانا يقفان بجوار الحائط كل منهما في جانب ، وقد رفع كل منهما في يده مسدسا ضخما أشبه بالمدفع .

عاد « باغوص » يقول : (كانت حركة بارعة هذه التى قمت بها فى القارب ، ومن الواضح أنك مدرب على حماية نفسك ، ، ولكن أنصحك هذه المرة ألا تحاول ، ، ، وأشار « باغوص » إلى الرجلين وقال : (إنهما من أبرع الرماة ولا أظنكما ستكونان هدفا صعبا ) ،

ونزل « باغوص » درجة السلم الباقية وتقدم إلى الصالة حيث مائدة الاجتماعات ولاحظ « باسم » على الفور أز المائدة لم يبق حولها إلا أربعة مقاعد فقط ٥٠ فلماذا نقصت

وحدته في الشاوع ٥٠ ١١)

واعتدل لا باغوص » في جلسته وأخذ ينظر إلى لا باسم » الذي كان يفكر بسرعة ٥٠٠ كان حديث لا باغسوص » واضحا جدا ٥٠ ومنطقيا جدا بحيث لايمكن اللف أو الدوران معه ٥٠ وشمل لا باسم » المكان ببصره ٥٠ وكما حدثت لا ريما » نفسها حدث نفسه أيضا ، إنه لا سبيل للفرار مع وجود المسدسين ٥٠ ومن خلال هذه الأبواب والنوافذ المغلقة ٥٠ قال باغوص : (هل سترد ؟!)

ولدهشة « ربما » رد « باسم » ببساطة قائلا : ( إننى أوافقك على كل ماقلت ، فلقاؤنا الأول لم يكن بالصدفة .. وهذا اللقاء بالطبع ليس وليد الصدفة أيضا .. كذلك المفتاح الذى فتحت به الباب لم أجده في الشارع ) .

ابتسم « باغوص » قائلا : ( إنك ولد عاقل بقدر ما أنت شجاع ٥٠ والآن من الذي يستخدمك ؟ من الذي طلب منك مطاردتي أو مراقبتي ؟! )

مرة أخرى رد ( باسم ) بسرعة : ا هذا مالا أسطيع أن أقوله لك !! ) ه

أشعل « باغوص » سيجارة ومال إلى الخلف ووضع ساقا على ساق ثم قال : (إنك يابني لا تعرفني ٥٠ اقصد لا تعرف حقيقتي ٥٠ وقليل في هذا العالم من يعرفها • بل إن من يعرفها يحكم على نفسه بالموت ٥٠ ولكن لابأس أن تعرف أنني رجل لى نشاطى الخاص ٥٠ وهذا النشاط يدور حول ملايين الجنيهات • وأنا أدافع عن أموالى بكل وسيلة ولا أظنني سأتركك تعرض أعمالى ٥٠ وربما حياته للخطر لهذا فانني أتمنى لك أن تقول الحقيقة ٥٠ وتقولها فورا • وإلا فاننى سأترعها منك ٥٠)

ثم ابتسم والتفت إلى « ريما » وقال : ( أو أتنزعها من هذه الفتاة الصفيرة )

ردت « ريما » : (إننا لانمرف حقيقتك أيها السيد .. وأنت أيضا لا تعرف حقيقتنا وأظن أنك تضيع وقتك عبثا إذا تصورت أنك ستنتزع منى .. أو من زميلى كلمة واحدة لانريد أن تقولها!)

رد « باغوص » بكلمة واحدة : ( سنرى ) ! ووقف وآشار عليهما بالوقوف ، فوقفا ٥٠٠ ثم سار وهما

خلف ، وخلفهم حاملا المسدسين ، وتوقف « باغوص » أمام أحد الأبواب المعلقة في الصالة وأخرج سلسلة من المفاتيح فتحه بواحد منها ، ودخل ودخلا خلفه ٥٠ ووجدا أمامهما غرفة عادية • • تذكرت « ريما » أنها دخلتها عندما كانت تبحث عن « باسم » ، كان في وسطها مائدة مستديرة ، تقدم باغوص منها ثم أدارها فدارت بساطة ٥٠٠ وانزلقت من مكانها ، فوجدا سلما ينزل الى ماتحت مستوى الأرض ونزل « باغوص » ونزلا خلفه وسمعا وهما ينزلان صوتا كالهدير يأتى من بعيد ٥٠ وانتهى السلم ومضيا في دهليز نصف مضاء ٥٠ وقبل أن يصلا إلى نهايته وقف د باغوص ٢ ثم ضغط على ذراع بارزة في الحائط ، فدار جزء من الحائط على محوره وبدت أمامهما غرفة متوسطة لا نافذة فيها ولا باب وكأنها صندوق معلق ه

وقال « باغوص » : ( هذه الفرفة اعترف فيها قبلكم الكثيرون ٥٠٠ )

واعتقد أنكما ستعترفان إذا كان قد بقى لكما ذرة من المقل ٥٠٠ إن هذه الفرفة تحت مستوى البحر ٤ وبها فتحات

سرية يدخل منها الماء تدريجيا حتى يعسر الفرقة كلها وستعرقان تدريجيا وتتعذبان ٥٠٠ وأننى أنذركما لآخر مرة ٥٠٠ أجيبا على أسئلتي ! )

قال باسم : ( وإذا اعترفنا ماذا ستفعل بنا ، في الأغلب سنلقى مصرعنا بطريقة أخرى كما حدث « لكوسنا »

لم يكد « باغوص » يسمع كلمة « كوستا » حتى التفت البها رفى عينيه نظرة كالنار وصاح : ( هل تمسرفان كوستا ) ؟!

ثم خبط رأسه بيده وقال: (أنتما إذن اللذان هربا من رجال الشرطة • • لقد كنتما تنبعان سيارتنا • • ولكن رجال الشرطة قالوا إن أحدكما كان أسمر اللون • أنتم إذن أكثر من اثنين وأنتم أيضا لستم من الشرطة 1)

هز « باسم » رأسه قائلا : ( هذا سؤال لا إجابة عليه . • ولكن لعل ذلك بدلك على أننا لسنا وحدنا . • وربما كنا أكثر مما تتصور ) •

قال باغوص: ( لا يهسنى كم أنتم مادمتم لستم من الشرطة مدا المالم مدا إن مايهمنى أن أعرفه هو إلى أى منظمة في هذا العالم

تتمون ٥٠ ومن الأفضل لكما أن تتحدثا!)

لم يرد « باسم » ولا « ريما » فأشار لهما « باغوص » بالدخول .

والقى « باسم » نظرة خلفه وشاهد الحارسان ينظران الله كالدئاب المفترسة ، فدخل الغرفة ودخلت « ريما » خلفه وحرك « باغوص » الذراع في الحائط ٥٠ واخذ الباب السرى يمضى في هدوء حنى أغلق ٥٠

وقفت « ريما » و « باسم » في الظلام الكثيف للفرفة صامتين ٥٠ ثم قال « باسم » هامسا : (إنهم لم يفتشونا) ٥٠ ومضت لحظات ثم مد باسم يده في جيبه وأخرج بطارية صفيرة أضاءها وبدد ضوءها الخفيف بعض الظلام المتراكم ٥٠ وأدار « باسم » البطارية في أنحاء الفرفة ، ثم مضى يجس حوائطها ٥٠ وانحني على الأرض وأخذ يجس زوايا الفرفة ، ثم أماكن التقاء الحوائط بالأرض ٥٠ وكانت « ريما » تنبعه ويبدها بطارية هي الأخرى ، وقالت « ريما » تنبعه ويبدها بطارية هي الأخرى ، وقالت « ريما » تنبعه ويبدها بطارية هي الأخرى ، وقالت « ريما » : (هذا هو

ثم أضافت : إنها مفطاة بالسلك وتمتد بطول الحائط ومن

الصعب اغلاقها ه

وبعد قليل سمما صوتا كالهدير ٥٠ ثم اندفع تيار مسن الماء الهواء البارد قادما من الفتحة تبعه على الفور خيط من الماء قادما من الفتحة العريضة أسفل الحائط ٠ قال باسم : ( لقد بدأ الماء يتدفق ) ٠٠

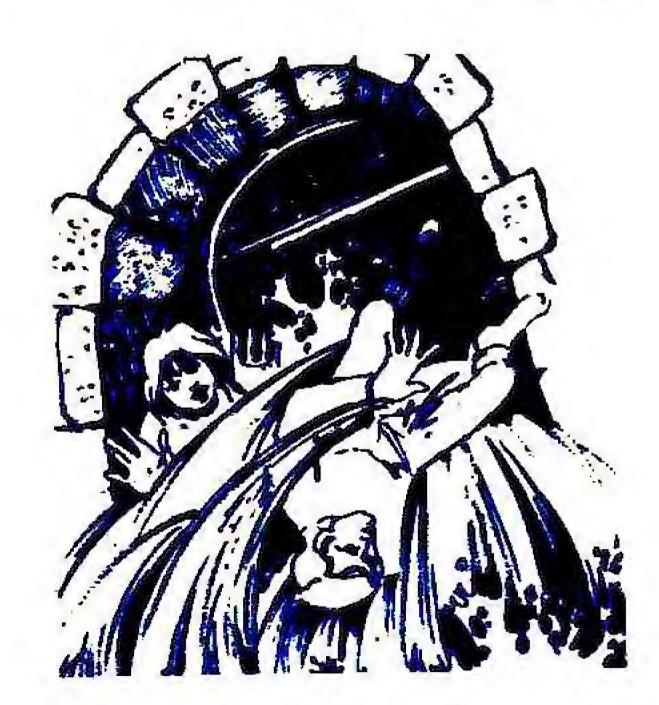

## وبيدة : ( فعلا ٥٠ لقد تأخرا ) ٠

ووم «عثمان» مسرعا ، فحمل كرته المطاط الجهنمية مه ونزلا الإتنان بعد أن تركا رسالة إلى « أحمد » و « إلهام» بأنهما ذاهبان إلى قرية «عبده » لمعرفة سبب تأخر « ريما» و « ياسم » •

ركبا سيارة سبور ذات مقعدين ، وبعد نحو ساعة أشرفا على القرية الصغيرة ، وكانا كلاهما يعرف أوصاف المنزل وسرعان ماشاهداه على البعد في الظلام ، فأخذا يقتربان في هدوه ، و وقررا أن يركنا السيارة بعيدا حتى لا تكشف حضورهما أحد ، واختارا مكانا بين الأشجار ، وكانت مصادفة مدهشة أن اختارا نفس المكان الذي أوقف فيه هياسم » و « ريما » سيارتهما ، وقال عثمان : (هذا يعنى أنهما مازالا في المنزل ، و أو على الأقل لم يضادرا القرية بعد ) ،

ولم يكدا يصلان إلى المر المؤدى من الشاطىء إلى المنزل حتى شاهدا شبح رجل يتمشى ذهابا وإيابا ، وأمسكت لا زميدة ، بذراع لا عثمان » و وأشارت تاحية البحر و و



# براکسودا ۷

كانت فرقة الطوارى، المكونة من «عثمان» و « زبيدة » يجلسان في شرفة مقر الشياطين الـ ١٣ في بيروت في انتظار عودة « باسم » و « ريما » ٥٠ وقد قدرا أن الرحلة إلى قرية « عبده » والعودة منها سوف تستغرق نحو ساعتين ٥٠ ولكن مضت ثلات ساعات دون أن يعود « باسم » و «ريما» و «ريما» من وكان « أحمد » و « إلهام » قد خرجا للتخلص من السيارة الحمراء التي نشرت الشرطة أوصافها بعد مصرع « كوستا » ٥٠ وللقيام بمراقبة مقر شركة «النجمة الزرقاء» في شارع « استراليا » ٠٠

قال عثمان : (أظن أننا يجب أن تحرك) .

ساحقة هبطت على وجه الرجل المذهول كالمطرقة ٥٠ وسقط على الأرض ٥٠ وأسرع « عثمان » يسحبه جانبا وأخفاه بين بعض الأعشاب ، ثم جرده من مدفعه الرشاش واعطاه « لزبيدة » وقال : ( اتبعيني على مبعدة ) ٠

أخذ « عثمان » يفحص الأشجار المحيطة بالصخرة باحثا عن المنفذ الذي دخل منه الرجلان ٥٠ ولكن عبثا حاول ٥٠ فقد كانت الأشجار ملتفة بكثافة حول الصخرة لاتسمح بالفحص الدقيق ٥٠ وكان الظلام سائدا ٥٠ ولا شيء يمكن أن يدل « عثمان » على الباب السرى الذي نفذ منه الرجلان وفحأة شاهد « عثمان » جزءا من الأشجار يرتفع إلى فوق ، ثم شاهد شخصا يبرز أمامه ٠٠ مرة آخرى استفاد « عثمان» -من سمرته ، فلم يستطع الرجل مشاهدته ٠٠ وخطأ الرجل إلى الأمام ، ثم تبعه رجل آخر وعادت الأشجار إلى مكانها تدريجيا ٥٠ وأسرع « عثمان » بخفة شديدة يضع غصنا سميكا تحت الباب ليبقى مفتوحا ٥٠ فقد تأكد أن الباب يفتح من الداخل وليس من الخارج .

سمع الرجلان طرقعة العصن عندما أغلق عليه الساب

كان ثمة ضوء يقترب سائرا فوق الأمواج • قالت زييدة .

وقبعا بجوار صغرة يتابعان مايجرى ٥٠ واقترب القارب ووقف ونزل شخصان ، تحدثا مع العارس المتجول ثم اتجها إلى صخرة تعطيها الأشجار الكثيفة ، واختفيا خلفها . همس عثمان : (هناك مدخل سرى من ناحية البحر . سننتظر لحظات ثم أهاجم الحارس) .

ومضت اللحظات بطيئة ، وتحركا مما ، وقال عثمان :

وقفز « عثمان » ٥٠ بخفة الفهد فوق الصخور ٥٠ ثم زحف على يديه وقدميه في هدوء ٥٠ والاحظ أن الحارس يمسك مدفعا رشاشا يضعه على كنفه ٥٠ وفكر « عثمان » أن يستخدم كرته المطاط الجهنسية ٥٠ ولكنه خشى أن يعظى، فريسته في الظلام ٥٠ وفضل أن يلتحم معه ٥٠ واستجمع قوته ثم قفز في الهواء ونزل أمام الحارس ٥٠ كان « عثمان» أسمر فبدا كأنه قطعة من الظلام تتحرك ٥٠ وذهل الحارس من كان « عثمان» ثوان قليلة كانت كافية لتنظلق فراع « عثمان » في لكمة

احتى رامه ليتفى اللكمة ٥٠ واشتبك الإثنان في صراع عنيف ٥٠ كانت مهمة «عثمان » الأولى هي إبعاد المسدس عنه ومنع الرجل من إطلاقه حتى لابلغت الأنظار وهكذا لوى ذراع الرجل من إطلاقه حتى لابلغت الأنظار وهكذا لوى ذراع الرجل بقوة حتى صاح الآخر من الألم ، واضط إلى إسقاط المسدس ٥٠ وسقطا على الأرض يتدعرجان ٥٠ ثم استلقى «عثمان » القوى على ظهره ، وحمل الرجل على قدميه وقذفه بعيدا ٥٠٠ ثم قفز واقفا وقبل أن يفيسن الرجل على قدميه وقذفه بعيدا ٥٠٠ ثم قفز واقفا وقبل أن يفيسن

م استلفى « عتمان » الفوى على ظهره ، وحمل الرجل على قدميه وقدفه بعيدا ٥٠٠ ثم قفز واقفا وقبل أن يفيسق الرجل من سقطته كان « عثمان » قد أوقفه وأداره حول نفسه عدة موات بسرعة ، ثم بضربة من ضربات الكاراتيه الرهيبة أوقعته كقطعة خشسب على الأرض ٥٠ وسرعان ماحمله « عثمان » وفك رباط رقبته وقيده به ، وكذلك فعل بالآخر ٠٠

وعندما رفع عثمان رأسه شاهد « زبيدة » تقف فسوق رأسه وبيدها المدفع قائلة : (إنك لم تنرك لى فرصة للعمل) رأسه وبيدها المدفع قائلة : (إنك لم تنرك لى فرصة للعمل) رد عثمان وقد امتلات عروقه بدماء المفامرة : (مازال أمامنا عمل كثير وأرجو أن تستمرى في تأمين ظهرى) ... زبيدة : (لقد تمرنا جميعا على عمليات الاقتحام والتأمين

فالتفتا و ولاد «عثمان » بالصمت والهدوء في مكانه محتميا بالظلام والشجر و وقال أحد الرجلين : ( لقد سمعت شيئا يتكسر ) و

رد الآخر : ( لعله غصن شجرة وقع ٠٠ هيا بنا ) ٠ عاد الأول يقول : ( ولكن أين الحارس ؟ ) ٠

وأخذ الرجلان يتلفتان حولهما ٥٠ ثم وضع كل منهما بده في جيبه وأخرج مسدسا وقال أحدهما : (إنني أشعر بشيء مريب يدور حولنا ٥٠ هل نعود؟)

قال الآخر ؛ إن السفينة في انتظارنا وستقلع بعد قليل و مها بنا ننادي الحارس و فقد يكون هنا أو هناك و و اسار أحدهما في المقدمة و والآخر خلفه و كانت فرصة « عثمان » و انقض على الأخير ولف ذراعه حول رقبته حتى لا يصيح و م ثم هوى بقبضته عليه ، فتهاوى بين يديه و و فجأة التفت الأول ليتحدث مع زميله و فلم يجده و فرفع مسدسه إلى الأمام وصاح : فرانشسكو ؟!)

وامتدت ذراع «عثمان » من الظلام ، فرفعت المسدس إلى فوق . • ثم انطلقت بده الأخرى لتصيب الرجل • • ولكنه

٥٠ فلماذ! لا أتقدم أنا للأمام ؟)

قال عثمان متسما: ( الأنهم لا يرونني في الظلام ... وهذه ميرة لمفاجأة الخصم . )

ووصلا إلى مدخل الباب السرى ٥٠ كان الغصن محطما ، ولكنه أبقى الباب مفتوحا ٥٠ وكان واضحا أنه يفتح إلى أعلا ٠ ومد « عثمان » يديه إلى فتحة الباب ثم استجمع قوة عضلاته مرة واحدة ورفع الباب الذى أخذ يرتفع تدريجيا ٠٠ بينما « زبيدة » تمد فوهة المدفع في اتجاه الباب بانتظار أية مفاجآت ٠

ولكن الباب انفتح دون أن يحدث شيء ٥٠ كانت فتحة ترتفع عن الأرض حوالي متر فقط ، فانحني « عثمان » ونظر إلى الداخل ٥٠ كان أمامه دهليز طويل مضاء إضاءة خافتة ٥٠ ولم يكن فيه أحد ٥٠ وأشار إلى « زبيدة » ودخلا معا ٥٠ وحسب التدريبات سار كل منهما بجوار جدار ٥٠ وتقدما بحذر ٥ وبين فترة وأخرى كانا يقفان ويستمعان ٥٠ ثم يمضيان حتى وصلا إلى نهاية الدهليز ٥٠ فوجدا دهليزا آخر يتقاطع معه ٥٠ فوقف « عثمان » ملتصقا بالجدار ونظر

•• كان الدهليز الثانى أقصر من الأول •• وكان ثمة عدد من الرجال يفرغون شحنات من صناديق صفيرة ويرصونها بحوار الحدار •• همس « عثمان » « لزبيدة » بما يرى ثم قاد : ( سننتظر ونرى ما يحدث • )

وظلا واقفين ٥٠ وكانت « زبيدة » تفكر في نفس الشيء الذي يفكر فيه « عثمان » : أين « ربما » و « باسم » في هذه الدهاليز ٥٠ وماهي هذه الشحنات ٥٠ هل هي رزم من الأوراق المالية المزيفة ٥٠ وهل تعد للترويج في لبنان ؟)

ومضت فترة وانتهى الرجال من عملهم وسمعهم «عثمان» و « زبيدة » وهم يتحدثون ٥٠ ثم اختفوا من نهاية النهليز ، وتقدم « عثمان » وخلفه « زبيدة » على حذر إلى حيث كانت الصنادين ٥٠ لم يكن عليها أى إشارة عما تحوى ٥٠ وانحنى « عثمان » ٥٠ على الشحنات المفرغة بجوار المحائط ولم يكد يمسك لفة منها حتى قال : ( متفجرات ) ويه غرب ؟ )

عثمان : ( هل ينوون القيام بعمليات تخريب في لبنان ؟ ) زييدة : ( أو ينسفون هذا المنزل حتى لايعرف أحد ماذا

كان يدور فيه ؟ )

عثمان: (شيء محتمل ٥٠ ومعناه ميوت « ريما » و « باسم » ٥٠ تحت الأنقاض ولهدا يجب أن تصرف بسرعة ٠ )

كان أمامهم سلم يصعد من الدهليز إلى أعلا ٥٠ ولم يتردد ه عثمان » ٥٠ وأخذ يصعد الدرج على مهل وخلفه «زييدة» كان في نهاية السلم باب على اليمين ٥٠ يخرج منه خيط من الضوء ، وأصوات أشخاص يتحدثون ٠

وقف « عثمان » وأشار « لزييدة » أن تقف حبث هي وأخذ ينصت ٥٠ كانت ثمة حديث متصل عن عملية معينة اسمها « براكودا » رقم (٧) ٥٠ وكان أحد الأشخاص يرفع سوته أكثر من الآخرين قائلا : ( لقد اخترنا لبنان للعملية رقم (٧) وهي خاصة « بموريللي » ٥٠ فإذا نجعت هذه العملية فسوف نقوم باقتسام الأرباح كل على أربعة ٥٠ بعد أن مات « يوشيرو » و « جافين » و « سلامندر » ٥٠ وكل واحد من الأربعة الباقين سوف يعطى أعوانه المبالغ وكل واحد من الأربعة الباقين سوف يعطى أعوانه المبالغ

قال رجل آحر: (ومادا بعد براکودا (۷) ؟) رد صاحب الصوت المرتفع : لقد کان اتفاقنا علی سبع

رد صاحب الصوت المرفقع ، لقد قال العاقبا على مبع عمليات ٥٠ أتممنا سنة بنجاح وهذه هي السابعة ٥٠ والأخيرة إذا أعجبكم العمل فلنبذأ عملية جديدة ٥

صوت ( براكودا أيضا ؟؟ )

صاحب الصوت المرتفع: ( ٥٠ سوف نبحث عن اسم آخر ٥٠ فإنني أعتقد أن «كوستا» كان يعرف بعض الأشياء عن عمليات « براكودا » السبعة ٠ ولعل هؤلاء الشان يعرفون شيئا عنها ٠)

صوت: (إننا لم تتحدث عن هؤلاء الشبان ٥٠ من الذي وضعهم في طريقنا! وهل هم خطرون بحيث يجب إزالتهم عن طريقنا ٥٠ أم من الممكن التفاهم معهم!)

صاحب الصوت المرتفع: إنهم في منتهى الصلابة ٥٠٠ وهاهم اثنان منهم يموتان غرقا دون أن ينطقا بكلمة واحدة ٥٠٠ والمهم بالنسبة لنا أنهم ليسوا على علاقة بالشرطة ٥٠٠ ويبدو أنهم ينتمون إلى منظمة من منظمات العالم السفلى تحاول ابتزازنا ٠)



سمع « عثمان » هذا الحوار وأحس بقلبه يسقط بين قدميه مه لقد مات « باسم » و « ربما » غريقين ولابد من انتقام عاجل ٥٠ وشامل ٥٠ ورهيب !

# الضرب الحزام

كان على « عثمان » أن يتخذ قرارا سريعا ٥٠ هل هـو الهجوم حالا على المجموعة التي في الفرقة ؟ هل هو الانتظار؟ هل هو العودة بالمعلومات إلى مقر الشياطين وإخطار رقب صفر والانفاق مع الشرطة اللبنانية !

إن اقتحام الفرقة وبها عدد لايقل عن خمسة أشخاص ليس مهمة مضمونة النتائج ، والعودة إلى مقر الشياطين قد يعطى الفرصة لهؤلاء بالهرب أو الاختفاء عن الأنظار ٥٠ ورغم الآلام الهائلة والفضب الهائع الذي كان يعصف و بعثمان فقد قرر أن ينتظر لحظات أخرى قبل تحديد الخطسو: التالية .



سمع أحد الرجال بقول: (أعتقد أن الرجلين قد وصلا الآن إلى السفينة ، وأنها أبحرت وفي إمكاننا أن نذهب إلى « بيروت » فقد ضقت ذرعا بالبقاء في هذا السجن • ؟

ضحك بقية الرجال وسمع «عثمان » أصوات قيامهم، فأسرع بنزل السلم ، ومعه « زبيدة » ، واختفى تحت السلم وهو يفكر بسرعة فيما بنبغى عمله ٥٠ بينما وقفت « زبيدة » وقد وصعت بدها على زناد المدفع في انتظار تطورات المحداث ،

کان تفکیر « عثمان » منطقیا : ( فلابد أن الرجسال سیترکون حراسا فی المکان ) وفی إمکانه مع « زبیدة » أن یتغلب علیهم ٥٠ وأن یعرف ٥٠ وأحس بالدم یندفع إلی رأسه ٥٠ إنه یرید أن یعرف کیف ماتت « ریما » و «باسم» مرت فترة طویلة دون أن یظهر أحد فی الدهالیز التی لم یشك « عثمان » أنها تحت مستوی البحر ٥٠ وأنها لم یشك « عثمان » أنها تحت مستوی البحر ٥٠ وأنها قدیمة منذ بناء المنزل ، ولکنها تستخدم الآن لأغراض مثیرة للشبهات ٥٠ وقرر « عثمان » أن یتحرك و وخرج هو و « زبیدة » ، وعادا للصعود علی السلم حتی وصلا إلی

باب الغرفة المضاءة و « زييدة » شاهرة مدفعها ٥٠٠ كان في الغرفة رجل واحد ، قد وضع أمامه على المائدة مسدس ، ووضع قدميه على المائدة ، وذراعيه خلف رقبته ، مستلقيا في هدوء .

نظر الرجل إلى « زيدة » كأنها شبح قد أتى من عالم خرافى ٥٠ ثم أخذ يتمالك نفسه ويمد يده للوصول إلي المسدس ، ولكن « زييدة » صاحت به : ( أنصبحك ألا تفعل ) .

وفى تلك اللحظة مرق « عثمان » من الباب ووقف أمام الرجل رقال : ( إننا فريد اختصار الحديث معك ٥٠٠ لنا صديقان دخلا هنا منذ نحو أربع ساعات ٥٠٠ ونحن فريد الوصول إليهما ٥٠٠ وأى محاولة للانكار ٥٠٠٠)

وصمت « عثمان » فقال الرجل وهو يبلع ريقه ٥٠ ( لقد ماتا ) ٠

عشمان : ( وأين هما ؟ )

الرجل: ( في غرفة تحت الأرض تمتليء بمياه البحر بواسطة رافعة معينة ) • •

عثمان : (إذن هيا فورا) .

وقام الرجل ، ودهش « عثمان » للبساطة التي أجاب بها مده ولكن الرجل كان يفكر في شيء آخر ٥٠ فقد كان هناك ثلاثة حراس آخرين في المنزل ٥٠ أحدهم قريب من غرفة الموت ، وسيكون من السهل التغلب على هذين الشابين سديعا .

ومشى الرجل أمامهما ٥٠ كان ضخم الجسم ، متثاقل الخطو ٥٠ وسار خلفه « عثمان » وقد دس المسدس الذي أخذه من فوق المائدة في حزامه ٥٠ وأمسك بكرته الجهنمية في يده ٥٠ وسارت خلفه زبيدة شاهرة المدفع ٥٠ ونزلوا السلم ثم أخذوا الاتجاه الآخر للدهليز ٥٠ واستظاع « عثمان » أن يميز بأذنيه المرهفتين أنهم قريبون من البحر ٥٠ فقد كان صوت هديره واضحا وكان يتدفق تحتهم ٥٠ ثم لاحظ أيضا أن الرجل يبطى عفى خطواته وأنه يسعل باستمرار ٥٠ رغم أنه لم يكن يسعل من قبل ٥٠ وأدرك على القور أن الرجل يحاول أن يعطى إشارة لشخص ما ٥٠ فمد يده وأمسك يحاول أن يعطى إشارة لشخص ما ٥٠ فمد يده وأمسك الرجل من ذراعه وجذبه إلى الخلف ٥٠ وكانوا قد اقتربوا

من انحناءة في اللهليز ٥٠ وتقدم ﴿ عثمان ﴾ بهدو، والتصق بالحائط ، ونظر ٥٠ كان ثمة حارس يتمثى في الجانب الآخر من الدهليز وينظر في ساعته ٥٠ واستمد « عثمان » وأدار كرته المطاط الجهنمية بضع مرات في يده ، ثم مرق إلى مدخل الدهليز وأطلق الكرة كالقنبلة ، فأصابت الرجل في وجهه وسقط على الأرض ٥٠ وفي تلك اللحظة سمع خلفه صوت صراع ٥٠ فالتفت ووجد « زبيدة » والرجل مشتبكان في صراع عنيف كل منهما يحاول الوصول إلى المدفع الذي يبدو أنه سقط لسبب لا يعرفه من « زبيدة » . وسرعان مااستطاعت زبيدة أن تقفز برشاقة إلى فوق ٥٠ ثم تصنع من ساقيها مقصا على رقبة الرجل الذي سقط تضغط ، ولكن ﴿ عثمان ﴾ أشار إليها أنهما في حاجة إلى الرجل ليدلهما على مكان « باسم » و « ريما » حيث غرقامه

وعادت ﴿ زبيدة ﴾ إلى الوقوف ٥٠ وأمسكت بالمدفع ، ولم يكن الرجل في حاجة إلى تهديد ، فقد وقف يلهبث



سار" باغوص" وطفه ربيما و"باسم" وطفهم حاملا المسدسين ، شم توقف أمام أحد الأسواب.

محاولا استرداد نفسه ، وقد أدرك أنه أمام خصمين عنيدين وقالت زبيدة : ( لقد انتهز فرصة مراقبتي لك وأنت تقف إلى مدخل الدهليز وضرب المدفع من يدى ) ٥٠ وأشارت إلى كدمة حمراء على ذراعها ٥

كان الوقت الذي يمضى ثمينا جدا ٥٠ وكان « عثمان » يدرك ذلك ٥٠ فقد يكون الرجل قد أخطأ التقدير وهريما» « وباسم » لم يغرقا ٥٠ أو قد وصلا إلى حد الغرق ولم يمونا كانت آمال خافتة ٥٠ ولكن « عثمان » كان متمسكا بها من أجل صديقيه ٥

سار الرجل أمامهما في الدهليز ٥٠ ووصلوا إلى حيث كان الحارس الذي ضربه « عثمان » بكرته التي لا تخطيء ٥٠ وكان منظرها على وجهه ٥٠ وشاهد « عثمان » الذراع ٥٠ التي بالحائط وأدرك كل شيء فصاح بالرجل : « هذه الذراع ٥٠ هل تفتح باب على البحر يسمح بدخول المياه في الدهليز والغرف التي به ؟ ) ٠

لم يجب الرجل ٥٠ لقد كان يأمل أن يتغلب بقية الحراس على هذين الشابين ٥٠ ولم يكن على استعداد الآن للاجابة



كانت المياه ما تزال تتدفق ، وقد ارتفعت إلى نحو ربع متر في... الدهليز ، بينما "باسم" و" ربما" مجهدين .

• ولم ينتظره « عثمان » وانقض على الذراع يديرها إلى الناحية الأخرى • وسرعان ماانفتح الباب ، وانطلقت منه لمياه هادرة تجرى في الدهليز كالثعبان • وخاض «عثمان» المياه غير مبال ، ولكنه قبل أن يصل إلى الفرفة ، شاهد ريما » و « باسم » تقذفهما المياه المتدفقة خارج الغرفة • انقض « عثمان » على « باسم » ورأى وجها غريبا بطالعه • وجه شخص ميت ولكن الأنفاس مازالت تتردد في مدره • • ثم نست « زبيدة » واجبها في مراقبة الرجل بأسرعت هي الأخرى إلى « ريما » • • كان وجهها منتفخا و ولكن أنفاسها الواهنة لاتزال تتردد • •

صاح عثمان : ( بأمس 1 ) وصاحت زبيدة : ريما 1 ) •

كانت لحظات لقاء مؤثرة ٥٠ وكان « باسم » و « ريما» مجهدين ولم يكن هناك وقت للحديث ، لقد هرب الرجل ، وتوقع « عثمان » على الفور أن هجوما سيقع فورا ٥٠ فترك أمر العناية بالصديقين إلى « زييدة » وأسرع إلى طرف العمليز ٥٠ وكانت المياه لاتزال تتدفق ، وقد ارتفعت إلى



وقف عشمان وأشار لزبيدة أن تعتف حيث هي وأخذ ينصب ، كان عُمّ حديث متصل من عملية اسمها "براكودا رفتم ٧ ":

نحو ربع متر في الدهليز .

لم يكن «باسم» ولا «ربما» قد أصيبا بأى شيء سوى الإجهاد وهما يقاومان الغرق ، ويحاولان الطفو فوق المياه التي ملأت الغرفة ، وقد استطاعا التمسك بالحياة حتى اللحظات الأخيرة ، وقالت «ربما» وهي تحدث « زبيدة » اللحظات الأخيرة ، وقالت «ربما» وهي تحدث « زبيدة » ( . . . عندما فتحتما الباب كنت قد بدأت أحس بقسواى تحور ، وبالإغماء ، رأنني أغوص في المياه ، . )

أسرع « باسم » يلحق بعثمان ، وسرعان ماظهر الحراس يحملون المدافع الرشاشة ٥٠ كانوا ثلاثة ومعهم الرجل الذي كان مع « عثمان » و « زبيدة » ٥٠ وكان « باسم » قد أخذ المدفع من « زبيدة » ٥٠ قبل أن يبتل بالمياه ، ولم يتردد وأطلق مدفعه أما « عثمان » فقد أطلق كرته الجهنمية وسقط أحد الأربعة ، ثم أخرج المسدس من حزامه ، وأخذ بطلقه ٥٠

صقط اثنان من الحراس في المياه ٥٠ وبقى الرجل الذي هرب وأحد الحراس ٥٠ وكانت المياه المتدفقة تخل بتوازن الحميع ، فبدوا وكأنهم يرقصون في المياه ٥٠ وأدرك (عثمان)

أن التصويب من بعد مع هذا الاهتزاز لن يجدى ، فاندفع بجوار الحائط ، وتبعه « باسم » فأدار الرجلان ظهريهما لهما وأسرعا بالفرار ٥٠ ولكن الصديقين كانا أسرع واخف ، فاستطاعا اللحاق بهما ، وقبل أن يلتقت الحارس الذي يحمل المدفع الرشاش ، كان باسم قد انقض عليه ووجه له لكمة أسقطته في المياه أما « عثمان » فلم تكن مهمته متعبة ٥٠ فقد قفز في الهواء على الرجل الضخم وركب على كتفيه ، ثم أدار وجهه وضربه ضربة واحدة ٠ فسقط كالشور المذبوح في المياه ٥

قال عثمان : إن المياه ستغمر المكان ، هيا بنا ) .

• • وأسرع الجميع يفادرون المنزل ثم استقل « عثمان » و « ريما » سيارة ، و « زبيدة » و « باسم » سيارة ، وانطلق الجميع في طريقهم إلى بيروت •

كانت الليلة حالكة الظلام ٥٠ ولكن السيارتان مضا بسرعة كبيرة ٥٠ كان عند الأربعة من المعلومات ما يستحق أن يصل فورا إلى رقم « صفر » خاصة صناديق الديناميت ٥٠ واحتمال أن يكون هناك عمليات تخريب ٥٠ وأخذت



قبل أن يلتفت العارس الذي يحمل المدفع الرشاش ، كان باسم قد انقض عليه ووجه له لكمة أسقطته في المياه.

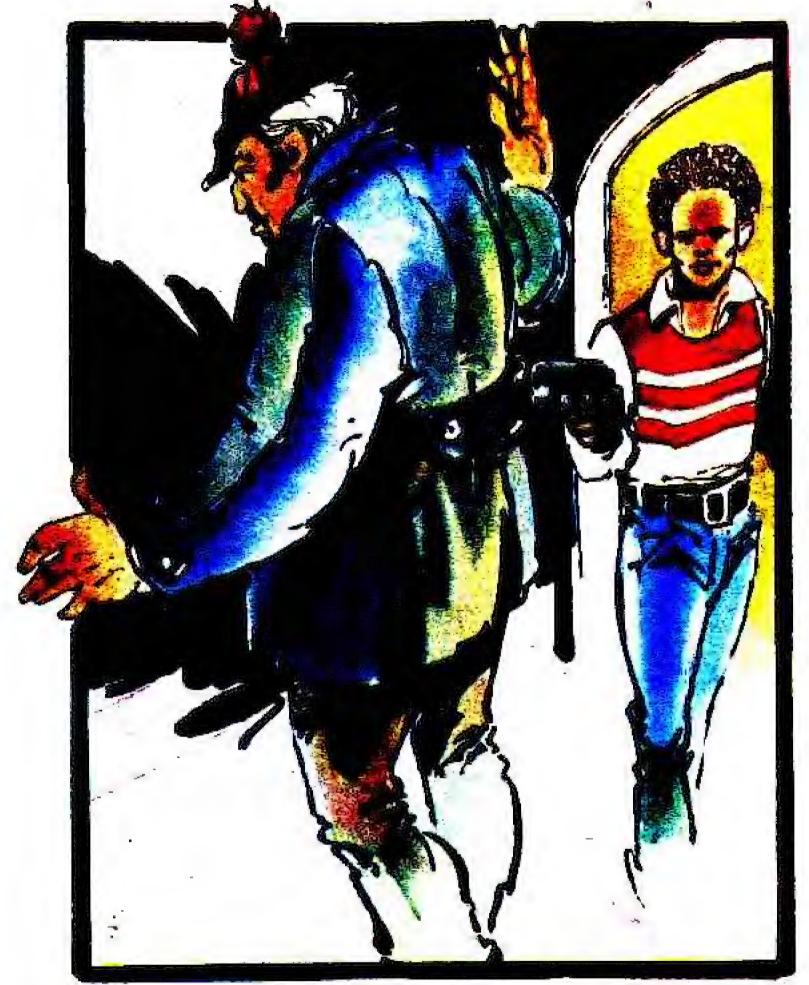

كان الرجل ضغم الجسم ، مشى متثاقل الخطى ، وسار خطف \* عشمان وقد دس السدس في حرامه .

« ريما » تروى « لعثمان » ماحدث عندما دخلت غمرفة الموت : ( أدركت أننى انتهيت فعلا ، فقد كانت المياه ترتفع فى الغرفة بسرعة مخيفة ، وفى البداية حاولنا أن نسب الفتحة العريضة ، ولكن كان ذلك مستحيلا ، وبدأت المياه ترتفع بسرعة وأخذنا أنا و « باسم » ننظم تنفسنا ، كنا نريد الاحتفاظ بأعصابنا ثابتة ، وكل نسمة هواء يمكن أن تنفسها ، وقد أفادنا ذلك كثيرا ، ولولاه لفرقنا قبل أن تصلا أنت و « زبيدة » بمدة طويلة ، )

وسكتت « ريما » لحظات ثم مضت تقول : إن ( باسم ) ولد ممتاز • ظل صامدا • • وعندما أوشكت على الإغماء ، وأحسست أن النهاية تقترب ، مددت يدى إليه وأمسكت به في الظلام فأخذ يشد على يدى مشجعا • )

قال «عثمان »: إن القضية كما اعتقد أكبر مما تنصور كثير ٥٠ إنها عملية تزييف خطيرة تشمل عملات دوا، كثيرة وفي تلك اللحظة حدث مالم يكن في الحسبان ٥٠ ظهر في وسط الطريق أمام السيارة المسرعة جزع شجرة ضخم



يسد الطريق ٥٠ وضغط « عثمان » على الفرامل بكل أو ته وتبعته « زبيدة » في السيارة الثانية ٥٠ وانهمر الرصاس عليهم من جانبي الطريق ٠

الشهاسية

تلقت سيارة « عثمان » الطلقات الأولى ، فانحرفت عن الطريق ، واندفعت تسقط إلى أسفل الجبل ٥٠ ولسكن « عثمان » استطاع في اللحظة الأخيرة أن يوقف السيارة على حافة الطريق ٥٠ في نفس الوقت الذي ظلت فيه سيارة « زبيدة » ومعها « باسم » مندفعة وصاح « باسم » : ( انظلقي في اتجاه النار ٥٠٠ ! )

وانحرفت « زييدة » بالسيارة ، بينما آخرج « باسم » المدفع الرشاش من نافذة السيارة وأطلق سيلا من الرصاص على المتربصين في جانب الطريق ، ودارت « زبيدة » بالسيارة قبل أن تصطدم بجزع الشجرة ، كانت دورة كاملة ، عاودت



فيها السيارة وهي تمس حافة الطريق المرتفع طريقها عائدة . ثم أوقفت « زييدة » السيارة ، وارتمت من الباب خارجه ٥٠ وكذلك فعل « باسم » وهو مستمر في إطلاق المدفع ٠٠٠ وكان ثلاثة أشباح قد ظهروا في تلك اللحظة خارجين من جانب الطريق وهم يطلقون النار ٥٠ ولم يشعر أحد منهم « بعثمان » و « ربما » وهما بتسللان خلفهم ، وعلى ضوء السيارات الواقفة أطلق « عثمان » كرته المطاط فأصابت واحدا منهم فسقط على الأرض ، وأسرع ينقض على الآخر وكذلك فعلت « ريما » ٥٠ ودار صراع على كشافات السيارات وأقبل « باسم » و « زبيدة » • • وسرعان ماكان الشياطين الأربعة يسيطرون على الموقف ويدفعون بالمهاجمين جريا على جانب الحبل .

وتكاتف الأربعة فزحزحوا جزع الشجرة الذي يعترض الطريق ٥٠ وكانت سيارة «عثمان » قد أصيبت في إطاراتها ولم يعد في الإمكان تسييرها ٥٠ وكان على الشياطين مفادرة المكان بسرعة ، فانحشروا في السيارة الباقية ، وانطلقوا بنهبون الأرض في اتجاه بيروت ٠

عندما وصلوا إلى مقرهم وجدوا « أحمد » و « إلهام » ستعدان للحاق بهم ٥٠ وجلس الستة يتبادلون الأحادث ، ومرة أخرى كان « باسم » يتحدث ٥٠ وبدأ حديثه قائلا : ( يبدو أننى سأضطر لإلقاء محاضرات عليكم في كيفية الوقوع في الأسر والهرب منه ) ٥

قالت إلهام ضاحكة: (إنها مهمة أي معامر ٥٠ المهم ماذا حدث؟) .

وروى لهم « باسم » ماحدث له هو و « ريما » ثم أكمل « عثمان » القصة وقدم تقريرا مفصلا عن الأحاديث النى سمعها ، والمفرقعات التي شاهدها في منزل قرية « عبده » قال « أحمد » : ( مفرقعات ؟! ) ماحاجة عصابة للتزييف إلى مفرقعات ؟ ) ،

عثمان : (فكرت في شيئين ٥٠ الأول أن يكون في نيتهم نسف المنزل حتى لايعرف أحد ماذا كان يدور فيه ٥٠ الشيء الثاني أن يكون في نيتهم القيام بعمليات تخريب ٥٠ خاصة إذا ربطنا بين المفرقعات وتعبير (عملية براكودا) التي جاءوا لتنفيذ المسابعة منها هنا ٥٠

الشركة ، وهو القسم الذي يحتفظ بكل المعلومات الخاصة بالشركة ، وهو القسم الذي يحتفظ بكل المعلومات الجارة بالشركة و وعلمت « إلهام » أن هناك اجتماعا لمجلس إدارة الشركة يرأسه « فارس فريج » ، وهكذا عرفت أن «باغوص» مازال في لبنان . .

كان على «إلهام» أن تضع مايصلها من أوراق في ملفات خاصة ٥٠ وكان طبيعيا أن تقرأ كل ورقة تصلها ٥٠ كانت تقرأ باهتمام و تمعن محاولة البحث عن أية معلومات تفيد في الكشف عن حقيقة هذه الشركة ٥٠ وهل تخفى خلفها أعمالا مخالفة للقانون ، خاصة التزييف ٥٠ ولكن لم يكن هناك أي شيء غير عادى في أعمال الشركة ٥ وكانت «إلهام» تحمل كاميرا صغيرة جدا يمكنها تصوير المستندات في ثوان قيلة ٥٠ وكانت الكاميرا موضوعة في ساعة يدها وكان في المنطاعتها أن تصور أي مستند دون أي إثارة لشسجهات الزميلات أو الزملاء الذين يعملون معها ٥

وجاءتها مستندات أول سفينة شحن ستخرج من بيرون تابعة للشركة ٥٠ وستفرغ كميات من البضائع في ١٠واني، مختلفة ٥٠ ودق قلبها سريعا عندما رأت أن السفينة سوف سم أحمد: (إن كلمة لا براكودا » • • كما تعرفون هي اسم نوع من السمك المتوحش يعيش في أنهار أمريكا الجنوبية، وهو من أشد أنواع الأسماك فتكا ) •

إلهام: (لقد استطاع رقم (صفر) إلحاقي بالعمل في شركة (النجمة الزرقاء) للنقل البحري وسأتسلم عملي غدا) ريما: (مدهش! مه الشركة التي يرأسها « باغوص»!) إلهام: (نعم) ••

ثم ابتسمت قائلة: (أنا من الفد موظفة عند « باغوص » فخذوا حذركم منى ) •

فى صباح أليوم التالى استيقظ الشياطين فى التاسعة صباحا ٥٠ ولم يجدوا « إلهام » فقد كانت قد خرجت للحاق بعملها الجديد مبكرة ٥٠ وعندما وصلت « إلهام » إلى المبنى الكبير الذى تشغله شركة « النجمة الزرقاء » وجدت كل شىء يسير بشكل طبيعى كما يحدث فى أى شركة ٥٠ كأن ماحدث ليلا من مغامرات وإطلاق رصاص ، ومصاولة قتل لا علاقة له بالشركة ٠

وكانت « إلهام » قد اختارت أن تعمل في قسم أرشيف

في خليج « بسكاى » ٥٠ وتذكرت أن الخريطة التي وجده ها مع « كوستا » كانت تحمل اسم هذا المكان ٥٠ وكانت هذه أول ورقة تربط بين المعلومات السرية التي يعرفها الشياطين الرقاء » ١٠ وبين شركة « النجمة الزرقاء » ٠

وضعت « إلهام » الورقة أمامها ، وأضاءت النور الذي على مكتبها ، ثم أدارت ساعتها بحيث يكون وجهها إلى الداخل ، وأمالت ذراعها على الورقة ثم ضغطت على مفتاح الساعة ، فصدر منها صوت خفيف جدا لا يكاد يسمع ، وتم تصوير الورقة ، وكانت « إلهام » تفعل كل هذا وهي تنظر إلى حولها وكأنها لا تفعل شيئا ، ثم قامت فوضعت الورقة في مكانها ، وأخذت تفحص بقية الأوراق وتضعها في الملفات الخاصة بها •

وعندما انتهى العمل أسرعت إلى مقر الشياطين الـ١٣٠ ، ووجدت أن رقم (صفر) قد أرسل تقريرا عن الرجل القنيل الذي وجد في جيبه مفتاح في المنزل المهجور في قسرية «عبده» ، وقال رقم صفر في تقريره ، (وصللتنا المعلومات الخاصة بصاحب المفتاح ، أسمه « ملامندر » ،

فرنسي الجنسبة ، يملك عدة شركات للنقل البحرى في أماكن متفرقة من العالم ، بعض أعماله عليها شبهات قوية ، وقد اضطر الى تصفية كثير من أعماله في عدد من الدول واعتبر شخص غير مرغوب فيه ، واضح أن هناك علاقة بين ( فارس فريج ) أو ( باغوص ) كما تسمونه وبين « سلامندر » فكلاهما يشتغل بالنقل البحرى ٥٠ وكلاهما كان يحمل مفتاحاً لمنزل قرية « عبده » ٥٠ تقريركم عن المنزل مثمر للغاية • انتظر منكم تقريرا عن نشاط إلهام في الشركة ) • قالت إلهام: (ليس هناك مايثير الشبهات ٥٠ وطبعا نشاط الشركة مازال في بدايته فلم أعثر على شيء له أهمية ٥٠ ولكن قمت بتصوير مستند عن سفينة الشحن « كوشون » ٠ ستبحر الليلة القادمة من بيروت في طريقها إلى عدة موانيء أوربية ٥٠٠ تحمل شحنة من البترول العراقي الذي تم تصفيته في مصافى الشركة في قرية « عبده » • • المهم جدا أن ناقلة البترول هذه سوف تمر في خليج « بسكاي » ٥٠ وأتتم تذكرون أن هذا الخليج كان على الخريطة التي عثرنا عليها في محفظة المخبر السري (كوستا) ه

•• لكن لحساب شخص أو أشخاص يعرفون نشها الله المعنا الله المنطعنا الله نكشف عن الأشخاص الذين كلفوا (كوستا) بالعمل ربما عرذنا نوع النشاط التي تباشره مجموعة ( باغوص ) ••

قال « أحمد » : ( معقول جدا ٥٠ هل نرسل بهذا تقريرا إلى رقم صفر ؟ )

ردت إلهام : (فورا)

أحمد: تولى أنت إذن الاتصال به وقدمى له تقريرا عن نشاطك فى الشركة ، واطلبى منه معلومات أوفر عن كوستا) وقامت «إلهام » إلى غرفة اللاسلكى وبدأت ترسل: «مر شياطين الكهف السرى إلى رقم صفر ٥٠ من ش ٥ ك ٥ س إلى رقم صفر ٥٠ من ش ٥ ك ٥ س إلى رقم صفر ٥ ستقوم أول ناقلة بترول تابعة لشركة (النجمة الزرقاء) برحلتها غدا ليلا ٥ اسمها (كوشون) تحمل ١٥٠ ألف طن من البترول العراقى ٥٠ عندى صورة مستند لكل ما يخص السفينة ٥ زبد أن نخصل على معلومات من اليوناذ ما يخن نشاط المخبر السرى (كوستا ٥ ج ٥ ليونادس) ٥ إذ لهذا أهمية كبيرة جدا بالنسبة لنا) ٥

قال أحمد: (من المؤكد أن نشاط هذه الشركة ليس نشاط عصابة نزيف مه فما حاجة عصابة للتزييف لسكل هده العمليات المقدة لتغطى نشاطها ؟ إن المسألة أخطر من هذا بكثير!)

عشمان : (هذا ماخطر لى قبلا) أحمد : (ولكن ماهو هذا النشاط ؟)

باسم: (عملیات شحن بحری ٥٠ نقود مزیفة ٠ مفرقعات منزل دو دهالیز سریة ٥٠ أشخاص یموتون قتلی ٥٠ مخبر سری من الیونان ٥٠ أشیاه غریبة ومتناقضة جدا!)

قال أحمد مبتسما: (وماذا تنتظرين!) إلهام: (كوستا) .

عثمان : (كوستا ! وما أهمية (كوستا ) في هذا العالم كله ؟ ، .

إلهام: أظننا متفقرن على أن « كوستا » لا يعمل لحسابه



## الحقائق المدهائة

كانت هذه الكلمات كافية لتغيير كل مافكر فيه الشياطين الستة و فالمسألة ليست مسألة تخريب ولا تزييف ووليف السية خطة جهنمية تتكشف تدريجيا ووقضى الشياطين السستة وقتا طويلا يتحدثون ويضعون خططهم ووكانت تنقصه ومض معلومات قليلة ثم يتضح كل شيء ويمكن كشف حقيقة « باغوص » ومن حوله ووكان على « إلهام » أن تحصل على هذه المعلومات في اليوم التالي قبل إبحار نافلة تحصل على هذه المعلومات في اليوم التالي قبل إبحار نافلة البترول ، واختفاء آثار العمليات الإجرامية التي يقوم بها ( باغوص ) وأعوانه و

وفي صباح اليوم التالي توجهت ﴿ إلهام ﴾ إلى مقر الشركة

وفى الثامنة من مساء نفس اليوم وصلهم من رقم (صفر) تقريرا من سطر ولحد: (كوستا كان يعمل مخبرا لحساب شركة (م • ك • س) للتأمين البحرى في اليونان) •

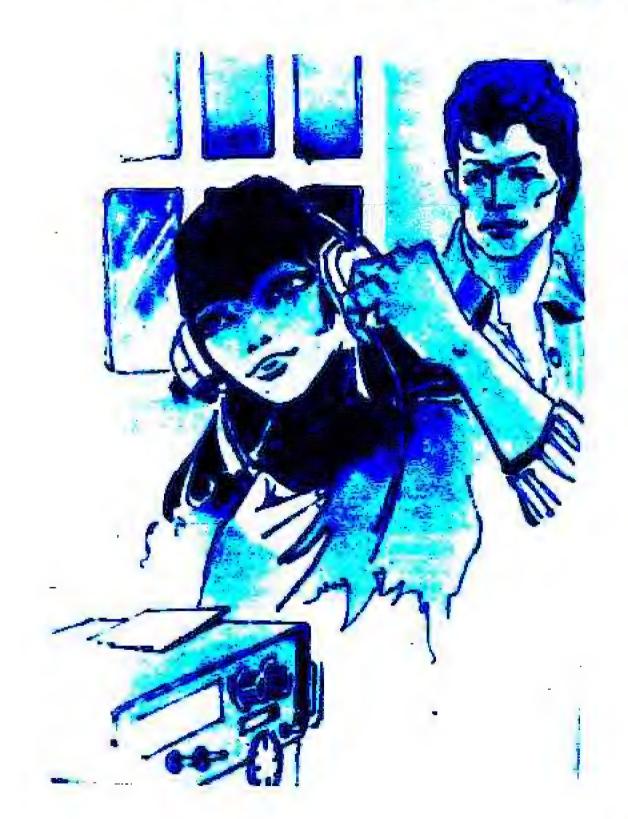

أحد الزملاء أخطأ وأخذها بين أوراقه ) ه

و تظاهرت إلهام أنها تبحث ٥٠٠ وأنها متضايقة ٥٠٠ ثم خذت تنتقل بين زملائها وزميلاتها وهي تقرأ عناوين الملفات التي بين أيديهم ٥٠٠ كانت تريد أن تجد ملف التأمينات وبعدها يمكن التصرف ٥٠٠ ولكن لم يمكن هناك أى شيء خاص بالتأمين عند أى من الزملاء أو الزميلات ٠٠

أدركت « إلهام » على الفور أن « باغوس » الحذر ، يبقى أوراق التأمينات في مكتبه ولم يكن هناك حل سوى محاولة دخول غرفته ٥٠ ولكن كيف ؟

خرجت من الفرفة وتوجهت إلى سكرتير رئيس الشركة . وقالت له بثبات : ( اربد أن أقابل الأستاذ فارس ٠٠ ) السكرتير : ( لماذا )

إلهام: (إنني أريد مقابلته لأسباب هامة) . السكرتير: (لابد من تحديد موعد سابق ٥٠ بالإضافة و و كان الاتفاق أن تنصل تليفونيا بالشياطين الخمسة بمجرد العثور على المعلومات المطلوبة و و كانت المعلومات تعلق بالتأمين على الناقلة « كوشون » و ولم تكد « إلهام» تدخل حجرة عملها وتلقى تحية الصباح على الزميلات والزملاء حتى بدأت في البحث عن ملف التأمين و ولكن لم يسكن له اثر و ولم يكن من المعقول أن تسافر ناقلة ضخمة مثل « كوشون » تحمل هذه الكمية الهائلة من البترول دون التأمين عليها ، وأخذت « إلهام » تفكر و ماذا تفعل المتامين عليها ، وأخذت « إلهام » تفكر و ماذا تفعل المتامين عليها ، وأخذت « إلهام » تفكر و ماذا تفعل المتعمل و الكمية الهائلة من البترول دون التأمين عليها ، وأخذت « إلهام » تفكر و ماذا تفعل المتعمل ال

إنها لو سألت قد تثير الاشتباه فيها ، وهي متأكدة بالطبع أن بعض هؤلاء العاملين لابد أن يكون من أعوان «باغوص» وقررت أن تلجأ إلى خطة أخرى ٥٠ أخرجت إحدى الأوراق من الملف ودخلت دوررة المياه وأخفتها هناك ٥٠ وبعسد عودتها بدقائق قالت بصوت مرتفع: ( هناك ورقة ناقصة من ملف التموين ) ٠

قالت رئيسة القسم: (كيف؟)

« إلهام »: لا أدرى • • كانت ضمن الأوراق في المكتب أمس • • ولم أكن قد وضعتها في الملف بعد • • ويبدو أن

11

إلى أنه لم يحضر بعد ) ٠

كانت هذه هي الإجابة التي تربد ( إلهام ) الحصول عليها ٥٠ إن رئيس مجلس الادارة أو ( باغوص ) ليس في مكتبه ٥٠ والمهم الآز هو إخراج السكرتير من مكانه فترة تكفي لتفتيش مكتب رئيس مجلس الإدارة بسرعة ٠

وأخذت تتسكع بين المكاة ب في انتظار فرصة مواتية ٥٠ ولكن السكرتير لم يخرج من مكتبه مطلقا ٥٠ وقسسرت « إلهام » اللجوء إلى خطة خطيرة ، ولكن لم يكن أمامها مفر ٥٠ جمعت بعض الأوراق ، ثم دخلت دورة الميساه ، وأشعلت فيها النار ، وأغلقت الباب وخرجت ٥٠ وجلست في مكانها هادئة ٥٠ وبعد لحظات سمعت ما توقعته ٥٠ صوت فتاة تصيح : ( النار ٥٠ النار ؟! )

وأبدت « إلهام » فزعا مصطنعا ، وأخذت تصبح كانما أصابها مس من الجنون ، وأسرع الموظفون يفادرون أماكنه وأسرعت هي إلى المم المؤدى إلى غرقة رئيس مجلس الادارة وهي تصبح : ( النار !! حريق !! ) وقتح المكرتير الساب وانطلق إلى حيث تجمع الموظفون ، وأسرعت هي تفتح باب

غرفة « باغوص » وتدخل ٥٠ شملت الغرفة بنظرة سريعة ؛ ثم تقدمت من المكتب وأخذت تفتش بسرعة الأوراق التي عليه ٥٠ ولكن لم يكن هناك شيء عن التأمين ٥٠ ولا ورقة واحدة • والتفتت إلى حيث يوجد دولاب من الحديد يجوار المكتب، وحاولت فتحه ولكنه كان مفلقا ٥٠ وكانت مستعدة أخرجت من أحد جيوبها كيسا صغير من الجلد به يعض الأدوات الدقيقة التي تفتح أي نوع من الأقفال ، وبدأت عملها بسرعة • • واستطاعت في ثوان قليلة أن تفتح الدولاب • • ومدت يدها تفتح أحد أدراجه عندما سمعت خلفه\_\_ا صوت باب يفتح ، وصوت رجل يقول : ﴿ هَكَذَا يَكْفَى ﴾ ؟ والتفتت ﴿ إِلهَام ﴾ ورأت رجلًا لم تشك لحظة واحدة أنه « باغوص » حسب الأوصاف التي سمعتها من « ياسم» و « ريما » م كانت يده اليمني تمسك مسدسا كاتما للصوت وكانعلى وجهه علامات وحش سينقض على قريسته ٠ قال باغوص وهو يعلق الباب: ( أنت طبعاً من مجموعة هؤلاء الأطفال الدِّين يطاردونني لأسباب أجهلها ٥٠ وقد آن

الاوان لوضع حد لهذه المهزلة فقولي كي قورا من أنت؟ إلى



لاحظ الداخل ما يحدث في الغرفة ووقف حائرا لحظات، فقال باغوص: (دع الحقيبة على المكتب واخرج الآن) . وأطاع الرجل وخرج ٥٠ ومد « باغوص » يده وأدار حهاز « ديكتافون » أمامه وقال: (أرسل لى « سليم » « بولس » ٥٠ إنهما في السيارة أمام الباب) .

ودق جرس التليفون ، ورفع « باغوص » السماعة ... وكانت فرصة « إلهام » الوحيدة قبل أن يصل الرجلان ... ألقت بنفسها على الأرض . وأطلق « باغوص » طلقات أزت أى عصابة في هذا العالم تنتمين ؟ )

لم ترد « إلهام » وأخذت تنظر إلى « باغوص » بثبات وهي تقيس المسافة التي بينها وبينه • • وعاد « باغوص » يقول بصوت نافذ الصبر : (قلت لك تحدثي فورا وإلا • • ) ومضى باغوص حتى جلس إلى "ألمكتب •

وقبل أن ترد ( إلهام » دق الباب ودخل شخص مندفع يحمل في يده حقيبة أوراق وصاح بفرح: ( لقد وقعت عقود التأمين الآن ٠٠ خمسة ملايين ليرة لبنانية ٠٠ وبقية الأوراق مع العقود في الحقيبة ) .

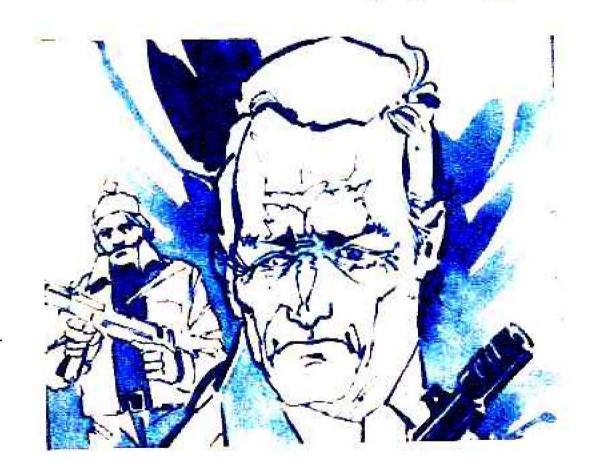

ازيزا خافتا ، ولكن لم تصبها ، ووصلت « إلهام » إلى ماتحت المكتب وأمسكت ساقى « باغوس » وشدتهما بكل قوتها وسقط باغوص من الكرسى ، وقبل أن يعتدل كانت « إلهام » قد قفزت واقفة وأمسكت بالحقيبة التى تركها الرجل على المكتب ، وبكل قوتها ضربت باغوص على رأسه نم انطلقت جارية وعندما فتحت الباب استعادت هدوءها ، وردت على نظرات السكرتير المتساءلة بقولها : (إن الرئيس بطلب منك بسرعة إرسال سليم وبولس إليه ، و)

رد الرجل: (لقد أرسلت في طلبهما فورا) .
وما كادت (إلهام) تغادر الدهليز حتى أسرعت تنزل
السلالم دون انتظار المصعد .. كانت تقفز الدرجات
كالشيطان حتى وصلت إلى الباب الخارجي للعمارة ، واستقلت
أول تاكسي قابلها ثم استرخت في مقيدها بعد أن أعطته
العنوان .

بعد ربع ساعة كانت ﴿ إلهام ﴾ تجلس مع الشــــياطين الخمسة يفتحون الحقيبة •• كانت مكتظة بالأوراق •• واخذوا يفحصونها ورقة ورقة •• ومضت نصف ساعــة

وقامت « إلهام » مسرعة إلى جهاز اللاسلكى وبدأت ترسل إلى رقم « صفر » أخطر تقرير حصلوا عليه فى هذه المفامرة يينما انطلق بقية الشياطين إلى مقر الشركة ٥٠٠ وذهب «أحمد» وحده إلى الميناء ٠

## " ( من ش • ك • س • إلى رقم صفر )

أطلب من السلطات اللبنانية القبض على « فارس فريج» أو « باغوص » كما هو اسمه الحقيقي • إنه يدير عصبابة للاستيلاء على أمو ال شركات التأمين • فهو يرسل سفنا محملة بالبترول أو البضائع إلى بعض المواني المعروفة ، ولكن هذه الحمولات لا تصل إلى المواني • إنما يتم تفريفها في مواني صغيرة مجهولة ، ثم تنسف السفينة في عرض البحر ٥٠٠خاصة في خليج ﴿ بسكاى ﴾ وهو مايسمونه مقبرة السفن ٠٠ ويقبض لا باغوص ، قيمة التأمين ، إن الناقلة ﴿ كُوشُونَ ﴾ محملة بالبترول ، ومشحونة بالمفرقعات في نفس الوقت . يجب منعها من الإبحار وتفتيشها . لقد ذهبت « ربعا » و ﴿ باسم ﴾ إلى المنزل في قرية ﴿ عبده ﴾ لمحاصرته قبسل هرب أفراد العصابة ٥٠ وذهب ﴿ عثمان ﴾ و ﴿ زبيدة ﴾ إلى المنزل الذي كان مهجورا لتدبير عملياتهم الإجرامية ، ولكن « باغوص » كان طماعا ، فقرر تصفية شركائه حتى بحصل على أرباحهم لنفسه ، فتخلص من « يوشيرو » و « جانين» و « سلامندر » والاخير هو الذي عثرنا معه على المفتاح ، وكان في نيته التخلص من بقية شركائه فيما بعد .

أكرر شكرى لكم • • وأتمنى لكم التوفيق في مهماتكم القادمة • • وتحية خاصة إلى « باسم » و « ريما » اللذين قاما بدور هام في الكشف عن هذه العصابة الرهيبة • قمت



مقر الشركة لمنع « باغوص » من الهرب • • وذهب « أحمد» إلى الميناء لشرح الموقف لقبطان السفينة وسلطات الميناء • • أرسل فرقة من الشرطة إلى هناك حتى يتمكن الشسياطين من الانسحاب قبل أن ينكشف أمرهم • • انتهى • • ) في تلك الليلة اجتمع الشياطين الستة حول تقرير رقم

( صفر ) إليهم : \_ « من رقم ( صفر ) إلى ش • ك • س • )

باسم الحكومة اللبنانية وشركة التأمين التي أنقذتم أموالها أقدم لكم الشكر ، لقد قبضنا على الجميع بما فيهم باغوص الذي اتضح أنه ليس لبنانيا ، ولكن تركى الجنسية وأنه كون عصابة من سبعة من الشركاء الكبار لعمليات الاستيلاء على أموال شركات التأمين في دول كثيرة ، وقد نجح في كل عملياته الستة الماضية التي كانت تسمى عمليات براكودا عملياته الستة الماضية التي كانت تسمى عمليات براكودا (۱) وبراكودا (۲) إلى آخره ، وكانت عملية «كوشون » هي عملية براكودا (۷) ، كان مع كل من الشركاء السبعة : باغوص ، وفرانشكو وشتاير وموريللي ويوشيرو وجافين وسلامندر ، مفتاحا لمنزل قرية (عبده ) ، وكانوا قد اشتروا